

السم الله الده المراكب

صّا ال صا ال صناً ملدلف

رئيس مجلس الإدارة

د. عبدالله شاكر

## "السرام عليكم"

👊 عجائب النفس البشرية 👊

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «سبحانه الله! في النفس كبْرُ إبليس، وحَسَدُ قابيل، وعُتُوّ عاد، وطغيانُ ثمود، واستطالة فرعون، وبغي قارون، ووقاحة هامان، وهوى بلغام، وحيل أصحاب السبت، وتمرد الوليد، وجهل أبى جهل.

وفيها من أخلاق الحيوان: حرْصُ الغراب، وشرَهُ الكلب، ورعونة الطاووس، ودناءة الجُعْل (الخنفساء)، وعقوقُ الضّب، وحقدُ الجمل، ووقوبُ الفهد، وصَوْلةُ الأسد، وفسْقُ الفارة، وخُبْثُ الحية، وعَبَثُ القرد، وجَمْعُ النحلة، ومَكْرُ التعلى، وخفّةً القراس، ونومُ الضبع.

غير أنَّ الرياضة والمجاهدة تُذَهبُ ذلك، فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجُند، ولا تصلح سلعته لعقد: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْجَنَّةَ ﴾. فما اشترى الله تعالى إلا سلعة هذّبها الإيمان، فخرجت مِنْ طبعها إلى بلد سلطائهُ التائبون العابدون.

التحصرين

## صامبت الامتياز

جماعة أنصار السنة المحمدية

المشرف العام

د. عبدالعظيم بدوي

اللجنة العلمية

زكريا حسيني محمد جمال عبدالرحمن معاوية محمد هيكل

سكرتيرالتحرير

مصطفى خليل أبو المعاطي

التحرير

۸ شارع قولة - عابدين - القاهرة ت: ۲۳۹۳۲۵۱۷ - فاكس: ۲۳۹۳۲۵۱۷

قسم التوزيع والاشتراكات

ت: 50301677

المركز العام

هاتف: ۲۷۹۱۵۲۲ - ۲۵۹۱۵۳۲

نقدم للقارئ كرتونة كاملة تحتوي على ٣٧ مجلداً من مجلدات مجلدة التوحيد عن ٣٧ سنة كاملة

التوزيع الداخلي:

مؤسسة الأهرام وفروع أنصار السنة المحمدية

السنة الثامنة والثلاثون العدد ٤٥٦ ذي الحجة ١٤٣٠ هـ

## رئيس التحرير مدير التحرير الفني

are y facility always and you were

## حسين عطا القراط

## جمال سعد حاتم

## "في هذا العدد

الافتتاحية بقلم/الرئيس العام كلمة القدرين بقلم/ رئيس القدرير باب التفسير: بقلم/ نائب الرئيس العام باب الفقه: إعداد/د. حمدي طه باب السنة إعداد/ زكريا حسيني درر البحار: إعداد/ على حشيش القصة في كتاب الله: إعداد/ عبدالرازق السيد عبد حديث الشهر: إعداد/ رئيس مجلس علماء الجماعة أثر السياق في فهم النص: إعداد/ متولى البراجيلي واحمة التوحيد: إعداد/ علاء خضر من الآداب الإسلامية: إعداد/سعيدعامر توحيد الله في الحج إعداد/عبيده الأقرع باب الأسرة إعداد/ جمال عبدالرحمن باب التراجم بقلم النكتور/ عبدالرحمن السنيس اتبعوا ولا تبتدعوا: إعداد/ معاوية محمد هيكل تحنير الداعية من القصص الواهية: إعداد/ على حشيش اب الفت اوى: الغفلة: إعداد/محمد رزق ساطور 71" الشيخ/ محمد البنا: حياة طويلة وجهاد كتير ٧٠ ....

إعلام المصلبن والولاة بمن يقدمونه لامامة الصلاة

إعداد المستشار/ احمد السيد على

من اخبار الجماعة

أسئلة إلى الشبيعة الرافضة: إعداد/ أسامة سليمان

#### ا ثمن النسخة

مصر ۱۵۰ قرشا، السعودية ٢ ريالات. الإمارات ٢ دراهم: الكويت ٥٠٠ فلس. الغرب دولار أمريكي: الأردن ٥٠٠ فلس. قطر ٢ ريالات، عمان نصف ريال عماني، أمريكا ٢ دولار، أوروبا ٢ يورو

#### الاشتراك السنوي

 ١. ١٤ الداخل ٢٥ جنيها (بحوالة بريدية داخلية باسم مجلة التوحيد على مكتب بريد عابدين).

ترسل القيمة بسويفت أو بحوالة بنكية أو شيك على بثك فيصل الأسلامي - فرع القاهرة - باسم مجلة التوحيد - أنصار السنة (حساب رقم/ ١٩١٥٩٠).

#### البريد الإلكتروني

: dire

MGTAWHEED@HOTMAIL.COM رئیس التحریر:

GSHATEM@HYAHOO.COM

التوزيع والاشتراكات؛ SEE2070@HOTMAIL.COM

موقع المجلة على الإنشرنت

WWW.ALTAWHED.COM موقع المركز العام؛

WWW.ELSONNA.COM

م. دار الجمهورية للصحافة

NY LIE

Italia V.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحنه.. وبعد:

الحج فريضة من أجلّ الفرائض، وأعلاها قدرًا عند الله عز وجل، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد فرضه الله في السنة التاسعة من الهجرة.

قال المرداوي - رحمه الله -: «الصحيح أن الحج فُرض سنة تسع من الهجرة». [الإنصاف للمرداوي ج٥/٨ مع المقنع والشرح

والحج - بفتح الحاء، ويجوز كسرها- لغة: القصد، وفي اصطلاح الشرع: قصد موضع مخصوص في وقت مخصوصة. [الموسوعة الفقهية عند ١٧/٢٣].

وقد تضافرت النصوص الشرعية على الإشادة بغضله، وعظمة ثوابه وجزيل أجره.

والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ النَّاسِ حِجُّ النَّاسِ عَنِي مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَانِّ اللَّهَ غَنيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [ال عمران: ٩٧].

قال ابن كثير - رحمه الله -: «هذه آية وجوب الحج عند الجمهور، وقيل: بل هي قوله تعالى: ﴿ وَٱتِّمُوا الْحَجُ وَالْعُمْرُةَ لِلّهِ ﴾، والأول أظهر». [ابن كثير ج١/٥١٨].

وسياق الآية نصُ في إثبات الفرضية؛ لأن صيغة: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ ﴾ صيغة إيجاب وإلزام، وذلك دليل الفرضية.

وأَما السنة فقول النبي و كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه ما: «بُني الإسلام على خمس: شبهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان». [البخارى ٨، ومسلم ١٧].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله خفال: «أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا». فقال رجل: أكل عام يا رسول الله فسكت، حتى قالها ثلاثًا. فقال رسول الله خود الله على عام يا رسول الله خود الله على عام يا رسول الله على عام يا رسول الله على تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه». [مسلم ٨٢٧].

كما أجمعت الأمة قاطبة على فرضيته، وعلى أنه يجب على



المستطيع في العمر مرة واحدة. [المغنى لابن قدامة 5/\0].

وقد حج النبي 🛎 حجة واحدة، وهي حجة الوداع، ولا خلاف أنها كانت سنة عشير. [زاد المعاد لابن القيم ج١٠١/١].

#### و منافع الحج وو و و منافع الحج و

وللحج منافع عظيمة وفوائد عديدة، تاتي على رأسها الفوائد الدينية، وأول ما يظهر لنا منها: تحقيق التوحيد لرب العالمين. وإن نظرة سريعة إلى أعمال الحج تفيدنا أن التوحيد -وهو ركن الإسلام الأول- ظاهر غاية الظهور في الحج، وشعائر الحج ومناسكه دالة ومشتملة عليه، فالعبد حين ينوي الدخول في النسك من الميقات ويهلِّ بالعمرة أو الحج يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شربك لك، وهذه تلبية رسول الله 🚟 ، كما جاء في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضى الله عنهما. [البخاري ١٥٤٩، ومسلم

ومعنى هذه الكلمات: إخلاص القصد والتوجه ولزوم الطاعة، والإجابة بعد الإجابة لله تعالى، وهي تخالف تلبية المشركين الذين أشركوا مع الله ألهة أخرى، ومن مظاهر شركهم في التلبية أنهم كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك، إلا شريكًا هو لك، تملكه وما ملك، فاقتلع الله هذا الشرك ودعا إلى التوحيد، وشبرع هذه التلبية التي تغمر القلوب بالبقين والإخلاص، وتحمل قائلها على التوحيد لله وحده، وعدم قصد سواه، ولا يظن ظانً أن الكعبة التي

يطوف حولها يتتبرك بها وباحجارها، أو أن البركة تلحق من يلمس هذه الأحجار، وقد أزال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه هذا بقوله: «إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله 🔠 يقبلك ما قبلتك». [البخاري ١٥٣٢، ومسلم ٣١٢٦].

فإذا انتهى الطائف من طوافه صلى خلف مقام إبراهيم ركعتين يقرأ في الأولى بسورة الكافرون، وفيها براءة من الكافرين، ويقرأ في الركعة الثانية بسورة الإخلاص، وهي سبورة التوحيد، وتعدل ثلث القرآن؛ لاشبتمالها عليه،

فيكون الطائف بهذا قد جمع سن تحقيق التوحيد والتبرؤ من الكافرين، ثم عليه أن يتوجه بعد ذلك إلى الصفا، فإذا رقى الجبل سُنَّ له أن يتوجه إلى الكعبة، ويرفع أكف الضراعة مكبّرا ومهللاً ومتضرعًا ومتذللاً سائلاً ربه ومولاه، ناطقًا بإفراد الله بالتوحيد جلّ في علاه.

قال جابر بن عبد الله رضى الله عنهما في سياق حجة النبي 🍪: «.. فيدا بالصفا فرقى عليه، حتى راى البيت فاستقبل القبلة، فوحدُ الله وكبَّره، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شربك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، انحز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده»، ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشي حتى أتي المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا». [مسلم ١٢١٩].

وهذه كلمات ناطقة بالتوحيد، وفيها نسية الملك والحمد والقدرة لله وحده، فإذا كان يوم عرفة – وهو يوم عظيم تشبهده الملائكة – دعا العبد ربه، وتوجه إليه وحده، وهناك تُسكِّب العبرات، وتنطق الكلمات بتوحيد رب الأرض والسماوات، فينطق الحاج ب«لا إله إلا الله»، وهي كلمة الإسلام، وشبعار التوحيد، وكلمة التقوي، وأفضل ما قاله النبيون والمرسلون، فإذا نزل المزدلفة ذكر الله، واستشعر عظمة ربه ومولاه، وأيقن أنه لا يوجد من يماثل الله، وأنه سيحانه المتفضل على عياده: ﴿ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعُر الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَيْلِهِ لَمِنَ

الضَّالُينَ ﴾ [البقرة: ١٩٨]، وعند ذهاب الحاج لرمى الجمرات عليه أن يكبر مع كل حصاة. [المغنى لابن قدامة ج١٩٩/٥].

ومن وجب عليه هدي فعليه أن يذبحه لله، لأن الذبح عبادة، ولا يكون إلا لله، قال الله تعالى موجها الخطاب إلى النبي 👑 ، وامته تبع له: ﴿ فُصِلُ لربك وانحر ﴾ أي: احعل صلاتك لربك وحده، وانحر نسحتك لله وحده فإنه مربيك ومسبغ نعمه عليك وعلى جميع الخلق دون سواه، وفي إقامة الحاج بمني عليه أن يشتغل بالذكر والتكبير، وسائر انواع الطاعات، وهذه كلها أمور

على السلم العاليب القاصد بيت الله ألا بلتفت لأحد سوى الله، وأن يتعلم من مشاهد الحج توحيد الله، وعليه أن بتبرأم فالشرك والشركين، وهو أمر لازم لتحقيق التوحيد؛ لأن الشرك والتوحيد لا يجتمعان في قلب مسلم صادق.

يظهر فيها التوحيد باسمى معانيه، وهو ما أقيم البيت الإجله، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ بَوّاْنَا لَابْرَاهِيمَ مَكَانُ الْبَيْتُ الْجَلهُ، قَالَ الله تعالى: ﴿ وَإِذْ بَوّاْنَا لَابْرَاهِيمَ مَكَانُ الْبَيْتُ وَلَهُمْ بَيْتَى لِلْطَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْقَائِمِينَ وَاللّهُ نبيه إبراهيم وَالرّكُع السنّجُودِ ﴾ [الحج: ٢٦]، فأمر الله نبيه إبراهيم عليه السلام أن يطهر البيت من كل نجس، وعلى رأس ذلك الشرك كبيره وصغيره، قليله وكثيره، حتى يكون البيت خالصًا لمن يعبدون الله وحده، ويطوفون بالبيت العتيق فحسب؛ لأنه لا يجوز للعبد أن يفعل ذلك في أي بعقة سواه.

قال ابن كثير رحمه الله: «هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله، وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، فذكر الله تعالى أنه بوًا إبراهيم مكان البيت، أي: آرشده إليه وسلمه له، وأذن له في بنائه». [تفسير ابن كثير ج٣/٢٩٧].

وعلى المسلم العابد القاصد بيت الله الا يلتفت الله، وأن يتعلم من مشاهد الحج توحيد الله، وعليه أن يتعلم من مشاهد الحج توحيد الله، وعليه أن يتبرأ من الشرك والمشركين، وهو أمر يجتمعان في قلب مسلم صادق، وقد حثُّ النبي وأرشد من قال: «لا إله إلا الله» إلى وجوب الكفر بما يُعبد من دون الله، كما في حديث مسلم عن أبي مالك عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: «من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحساده على الله، [مسلم ٢٠].

ولما نزلت سورة التوبة ومطلعها براءة من المشركين أمر النبي ﷺ بإعلائها في أول حجة وقعت في الإسلام في العام التاسع من

الهجرة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
«بعثني أبو بكر رضي الله عنه في عنه في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم التحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالنت عربان.

قال حميد: ثم اردف النبي سعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأصره أن يؤذن ببراءة، قال أبو هريرة: فاذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة، وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عربان،

والحديث ساقه البخاري رحمه الله في كتاب التفسير من صحيحه تحت باب: «وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من الشركين ورسوله». [البخاري ٤٦٥٥].

وفي الآية إعلام وتصبريح بأن البراءة من الله ومن رسوله ﷺ، وهي واقعة على المشركين.

ومن المنافع العظيمة الدينية في الحج: أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور هو الذي استكمل مؤهلات القبول من الإخلاص لله، والسير في المناسك، وفعلها على ما تركنا عليه رسول الله هذا والابتعاد عن الذنوب والمعاصي والأثام.

وقد أمر الله في كتابه في سياق الكلام عن الحج أن يبتعد الحاج عن كل ما يخدش حجه ويؤثر فيه، قال الله تعالى: ﴿ الْحَجُّ أَشُهُرُ مَعْلُومَاتُ فَمَنْ فَرَضَ فيهِ فيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فَسُوقَ وَلاَ جِدَالَ في الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فَسُوقَ وَلاَ جِدَالَ في الْحَجَ ﴿ وَلِيهِنَّ الْحَرِهُ، وللإثم فيه، ويجب على العبد في أوقات العبادة أن يكون على أكمل الأداب وأفضل الأحوال، فما بالنا إذا كان في أشرف البقاع وعند البيت الذي نسبه الله تعالى إلى نفسه تكريمًا وتشريفًا له، وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي قدين الثواب العظيم والأجر الجزيل لمن حج حجًا مبرورًا، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي قيل: ثم ماذا؛ قال: «جهاد في سبيل الله» قيل: ثم ماذا؛ قال: «جهاد في سبيل الله». قيل: ثم ماذا؛ قال: «حجه مبرور». [البخاري ٢٦، ومسلم ٨٥].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله شك قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاءً إلا الجنة». [البخاري ١٧٧٣، ومسلم

قال النووي رحمه الله:
«قوله الله: العمرة إلى العمرة
كفارة لما بينهما. هذا ظاهر في
فضيلة العمرة، وأنها مكفرة
للخطايا الواقعة بين العمرتين.
والحج المبرور ليس له جزاء إلا
الجنه. الأصح الأشهر أن
المبرور هو الذي لا يخالطه
إثم، مأخوذ من البر وهو
الطاعة، وقيل: هو المقبول،

كلمات التلبية تفيد اخسلاص القصد والتوجه والإجابة بعسد الإجابة ومخالفة المشركين الذين أشركوا مع الله آخرى.

خيرًا مما كان، ولا يعاود المعاصي، وقيل: هو الذي لا رياء فيه، وقيل: الذي لا يعقبه معصية، وهما داخلان فيما قبلهما، ومعنى ليس له جزاء إلا الجنة: انه لا يُقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ننوبه، بل لا بد أن يدخل الجنة، والله أعلم». [شرح النووي على مسلم ١٩/١١٩].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» [البخاري ١٥٢١، ومسلم ١٣٥١].

قال ابن حجر رحمه الله: «أي بغير ذنب، وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات، وهو من أقوى الشواهد لحديث العباس بن مرداس المصرح بذلك، وله شاهد من حديث ابن عمر في تفسير الطبري». [فتح الباري ج٣٨٣م].

وعن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت [يعني حال حضور الموت] فبكى طويلاً وحولً وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله على بكذا؟ قال: فاقبل بوجهه، أما بشرك رسول الله على بكذا؟ قال: فاقبل بوجهه، فقال: إن أفضل ما نُعدُّ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله عنى أبي كنت على أطباق ثلاثة [أي على أحوال ثلاث]: لقد رأيتني وما أحدُ أشد بغضا لرسول الله على مني، ولا أحبُ إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت النبي عنى فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه، النبي عن فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه، قال: قلت: أردت أن أشترط يماذا؟»

قلت: أن يُغفَر لي. قال: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج يهدم ما كان قبله؟،[مسلم: ١٣٣].

والأحاديث الدالة على فضل الحج ومكانته كثيرة، اكتفي بما ذكرت منها، والمقصود أن يأتي المسلم بفريضة الحج كما أرادها ومولاه، وينال شرف القرب من الله، ويتحقق في نفسه وجوارحه العبودية لله النفاعًا إلى التمسك بالدين في العسر واليسر، والمنشط والمكره، والسر والعانية،

ويحقّق التوحيد لله تعالى على الدوام، فما شُرع الحج وبُني البيت العتيق إلا لتحقيق التوحيد.

وفي ختام هذا المقال أذكر نفسى وإخواني المسلمين بحرمة البيت ومكانته وعظمته، فقد حعله الله مثانة للناس وأمنًا، فقال الله سيحانه: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبُنْتُ مَثَابَةً للنَّاسِ وَأَمْنًا ﴾ [البقرة: ١٢٥]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ أُولَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِفِكَّةً مُبَارِكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٦]، وسماه بالبيت العتيق، فقال: ﴿ ثُمُّ لْدَقُّضُوا تَفَتَّهُمْ وَلْدُوفُوا نُذُورَهُمُّ وَلْيُطُوُّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٢٩]؛ وذلك لأنه أول مسجد وُضُع في الأرض، وقدل: لأن الله بعتق فيه رقاب المذنبين من النار، وقد سماه الله بالبيت الحرام، والحرم الآمن، والسلدة المحرمة، وأم القرى، وكل ذلك يفيد التعظيم والتكريم، فليحافظ المسلم على حرمة هذا البلد وعلى أمنه وسلامته، فهو حرام بحرمة الله منذ خلق الله السماوات والأرض، وإلى أن تقوم الساعة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي ﷺ يوم فتح مكة: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونعة، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرُمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» [البخاري ١٨٣٤].

وتعظيم البيت الحرام دليل على التقوى كما قال الله تعالى: ﴿ ذَلكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوىَ الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢]. وقد أفاد الحديث السابق أن مكة ستبقى دار إسلام، وسيبقى البيت العتيق في

الأرض -إلى أن يشاء الله- تتجه إليه القلوب والوجوه، وتطوف به الأبدان خاضعة خاشعة للكبير المتعال، وبذلك يتحقق إسلام الوجه لله.

أسأل الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته الحعلي أن يسلم الحجاج والمعتمرين، وأن يتقبل منهم حجهم وسائر أعمالهم، وأن يجعلنا معهم بمنه وكرمه وفضلا أن ربي ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وأله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

للحج فوائد عظيمة، جلياة القدر، أعظمها تحقيق التوحيد لربالعالمين وإقامة ذكره سبحانه وتعالى، وإظهار الخضوع والتسليم والعبودية له جل

الحمد لله حمداً يليق بجلاله، نحمده على آلائه، ونساله المزيد من نعمائه، ونساله أن يلهمنا الصبر على قدره وقضائه، وبعد:

فإن الشهور والأعوام والليالي مواقيتُ الأعمال، ومقاديرُ الآجال، تنقضي جميعًا وتمضي سريعًا، والليل والنهار يتعاقبان لا يفتران، ومطيتان تقرّبان كل بعيد، وتُدنيان كل جديد، وتجيئان بكلَّ موعود إلى يوم القيامة، والسعيد لا يركن إلى الخُدع، ولا يَغْترُ بالطمع، فكم من مُسْتَقْبل يومًا لا يَسْتكمله، وكم من مُؤَمِّل لغد لا يُدْركهُ، ﴿ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [النافقون: 11].

قهذا عام هجري أوشك على الانتهاء، عام من أعمارنا قد تصرمت أيَّامه، وقُوضت خيامه، وغَابَتْ شَمْسُهُ، قد تَصرمت أيَّامه، وقُوضت خيامه، وغَابَتْ شَمْسُهُ، واضْمَحُلُ هلاله، إيذانًا بأن هذه الدنيا ليست بدار قرار، وأن المصير بعدها إما إلى الجنة أو النار، فاحدروا الدنيا ومكائدها، فكمْ غرَّت من مُحُبُّ والنار، فاحدروا الدنيا عليها، واسمعوا وصية نبيكم في ، فعَنْ عَبْد الله بْن عُمَر رضي الله عَنْهُمَا، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ الله في بِمَنْكبي، فَقَالَ: «كُنْ في الدُّنْيَا كَأَنْكُ غَرِيبُ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلِ»، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: «إِذَا أَمْسَنْتَ فَلاَ تَنْتَظر الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظر الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ لَنْتَظر المَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صَحَتَكَ لَمَرَضَكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لَمُولُكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لَمُونَكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لَمُرَضَكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لَمُونَكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ المَرْضَكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ المَرَضَكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ المَرضَكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ المَرضَكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ المَرضَكَ، وَالْتَلَادِي الْمَالِدَالَى الْمُنْتَكَ الْلَهُ اللهُ الله عَنْهُمُ اللهُ مَنْ صَدِيْكَ الْمُنْتَكَ الْمَرضَكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ المَرضَكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ المَرضَكَ، وَالْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِكَةَ المَالِقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المَالَّذَالُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْكَانِهُ اللهُ المَالِكَةَ المُنْ المُنْتَتَ اللهُ المُنْتَعْرُ اللهُ المُنْتَالِ المَالَّذَالِ المَالِيْلُ الْمُنْتِلُ الْمَالَالِيْلُ الْمُنْتَلِيْلُ الْمُنْتَالِ الْمَالِيْلُ اللهُ ال

#### وو مرور السنين. وغفلة الفافلين وو

عام يوشك أن ينتهي ونحن لا نزال نتساءل: إين من عاشرناه كثيرًا والقنا؟! أين من ملنا إليه بالوداد وانعطفنا؟! كم اغمضنا من احبابنا جَفْنًا؟! كم عزيز دفناه وانصرفنا؟! فهل رحم الموت منا مريضًا لضعف حاله وأوصاله؟! هل ترك كاسبًا لأجل أطفاله؟! هل أمْهلَ ذا عيال من أجل عياله؟! فيا من تمرّ عليه سنة بعد سنة وهو في نوم الغفلة، يا من يأتي عليه عام بعد عام وقد غرق في بحر الخطايا وهام، قل لي بربك: لأي شيء أخر ت توبتك؟! ولأي عام الخرت أوبتك؟! إلى عام قابل وحول حائل؟! فما إليك مدة الإعمار ولا معرفة الاقدار، فبادر بالتوبة واحذر التسويف، وأصلح من قلبك ما فسد، وكن من أجلك على رصد، وتعاهد عمرك بتحصيل العدد، وفرً

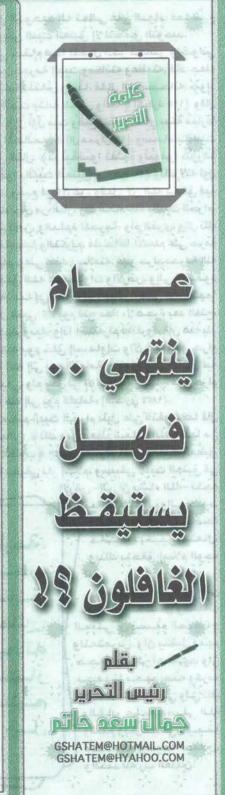

ت مغضل الله عليه اسا للماجائين ومديلا احتاليوعناا

وهذا العمر أمانة، سَيُسْأَلُ عنها المرء يوم القيامة، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله عنه قال: «لاَ تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ اَدَمَ يَوْمُ الْقِيَامَة مِنْ عَنْد رَبِّه حَتَّى يُسْأَلُ عَنْ حَمْس: عَنْ عُمُره فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِه فَيمَ أَبْلاَهُ، وَمَالِهُ مِنْ أَيْنَ اكْتُسَبَهُ، وَفِيمَ أَنْفُقَهُ، وَمَاذًا عَمَلُ فِيمَا عَلَمَ». [اخرجه الترمذي، وحسنه الاَباني].

وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: «ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه، نَقَصُ فيه أجلى ولم يزد فيه عملي».

وَذَكُرُنَا رَبِنَا جَلِ جَلالِهِ بَذَلِكَ، فَقَالَ تَبَارِكُ وَتَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحشر: ١٨].

#### دن عظم حاجتنا إلى الله والتقرُّب اليه دن

إن الحياة مهما طالت أيامها، وتتابعت أعوامها، فلا بد للإنسان من أن يرتحل عنها، وأن يودع أصحابها وأهلها، والمؤمن يحتاج إلى الهداية؛ لكي يُصِّلح بها حاله مع الله جل جلاله، فما أحوج العبد إلى قريه من الله سبحانه وتعالى، والله غفورٌ رحيم، فإنه القائل جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه أنسُ رضي اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ فَيْرُويهِ عَنْ رَبّه، قَالَ: «إِذَا تَقَرَّبُ الْعَبْدُ إِلَى شَبْرًا تَقَرَّبُ مَنْيَ ذَرَاعًا تَقَرَّبُ مَنْهُ بَاعًا، وإِذَا تَقَرَّبُ مَنْيَ ذَرَاعًا تَقَرَّبُ مَنْهُ بَاعًا، وَإِذَا أَتَانِي مَشَيًّا أَتَيْتُهُ هُرُولَةً» [البخاري ٧٥٣٦].

وكم من عبد تاب إلى الله، وتذكّر في سناعته كثرةَ الذنوب في جنب الله، فندم وأراق دموعَ الحسرة، فقام مغفورَ الذنب من الله، فإنه غفورٌ رحيم، جوادٌ كريم.

والعبدُ مامورٌ بالطاعات، ومنهيٌ عن المحرَّمات في جميع الأوقات، وليحرص في ذلك على الباقيات الصالحات آخر العمر، عند قرْب حلول الأجل، وليحذر من الذنوب آخر عمره قرب الممات، عند هجوم هاذم اللذات؛ لقول النبي ﷺ: «.. وَإِنْمًا الْأَعْمَالُ بالْخُواتِيم». [البخاري ١٦٠٧].

فُمن وفُقه الله للعمل الصَالحِ في أُخرِ عمره، وفي آخر ساعة من أجله، فقد كتب له حسن الخاتمة، ومن خُدل بعمل يُغضب ربه تبارك وتعالى فقد خُتمَ له بخاتمة سوء. عيادًا بالله ولياذًا بجنابه العظيم.

#### وورنداد الحقد تأكار أصحابها وو

إن لنيران الحقد ضرامًا تطيش منه العقول، وتُصمُ الآذان، وتَعْمَى الأبصار، فلا ينتفع صاحب الحقد بعقله ولا بسمعه ولا ببصره: فلا ينتفع بعقله حين يضع الأمور في غير محلها، ولا يتفكر في مالها، ولا ينظر في عواقبها. ولا ينتفع بسمعه حين يُصمُ أذنيه عن سماع النصح، ويولِّي مستكبرًا، مُعرضًا عن قبول التذكير الذي ينفعُ المؤمنين. ولا ينتفعُ ببصره حين يُغلق عينيه عن النظر إلى البيان والهدى الذي يُبْصرُ به طريق الحق. وعندها تكون العاقبةُ شرًا ووبالاً عليه، وخسرانًا يبوء به، وضلال سعى لا يُغادره، ونهاية تعسةً مظلمة خائبة تنتظره.

إن الحقد لن يكون مطيةً إلى الخير، ولا طريقًا إلى الرشد، ولا سببًا إلى نفع عاجل أو أجل، وما هـ و إلا مركبُ، مالُ راكبه ومن يماثله الـغرق والخسران، غير مأسوف عليهم، فلا ينال صاحب الحقد في الدنيا ذكرًا حسنًا، ولا ثناءً جميلاً، وإنما عاقبته وخيمة، يا لها من عاقبة! وإنه لمالُ يا له من مال! نسال الله السلامة والعافية.

ونحن نودع عامنا الهجري، ما يزال المفلسون من أصحاب الجرائد الصفراء، أصحاب النفوس المريضة يشنون هجمة شرسة على الجماعة



وو إن الحقد لن بكون مطيخالي الخير، ولا طريقاإلى الرشد، ولا سبباإلىنفع عاجل أو آجل، وماهموالا مركب، ماآل راكسيهومن بماثلهالغرق والخسران، غير مأسوف عليهم وو





وو زادت في الأونة الأخيرةالهجمة الشرسةمن المفلسان أصحاب الجرائدالصفراء والنفوس المريضة على الجماعة ومحلتها وصلت إلى حدالتطاول والسبوالقذفمن أهل البهتان، ولكن الىمستنقعهم المتلئ بالحقد

الله قادرعلى فضح زيفهم وكذبهم ولؤمهم، ولن ننزل والكراهيةلكيل ماينسبالي الاسكلاموو



ومحلتها، التي أصبحت - يفضل الله - نبراسًا للباحثين ومنهلاً لطلاب العلم، وزادًا يستزيد به أصحاب المشارب الباحثة عن الحق، وعن وسائل دخر البدع والمبتدعة، والتزود بزاد التقوى، والنهل من العلوم الدينية؛ تُصُوِّب وتصحح العقائد لمن انحرفوا والتعدوا عن الحادة والطريق الصحيح، فأصبحت بفضل الله المطبوعة الأولى في عالمنا الإسلامي ينتظرها كل مسلم حريص واع.

وقد زادت الهجمة من المفلسين ووصلت إلى حد التطاول، والسبُّ والقذف في محاولة لجرّ الجماعة وعلمائها وكُتابها إلى المهاترات، ولكننا نشتكي إلى الله، فهو القادر على أن يخذلهم، ويفضح زيفهم وكذبهم ولؤمهم، ونحن ننأى بأنفسنا أن ننزل في مستنقعهم الممثلئ بالحقد والكراهية لكل ما يُنسب إلى الإسلام، والقضاء العادل سوف يُلقِّنهم ما يستحقون من الله؛ جراء بهتانهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

#### 🚌 ألسنة شأنها الإفك والخطل وقلوب أفسدها سوء العمل 🚌

نودع عامنا الهجري مع اشتداد الهجوم المعلن، والعداء المبطن على الإسلام وأهله، وأسسه وثوابته ومناهجه، من ذوى الفكر المقبوح والتوجه المفضوح؛ ليؤكد بجلاء أن من بين الصفوف يُطل علينا أدعياء أخفياء، طرحوا في تضاعيف الصحف أفكارًا علمانية، شمخ كل واحد منهم بأنف من الجهل طويل، واحتسى من قيح الخيث وقييح الأياطيل، ونطق بالزّور وافترى الأقاويل، قومُ بُهْت دنسوا وجه ما كتبوا عليه من قرطاس ولطخوه بعقائد الشك والجحود والوسواس، مقالات شوهاء، وكلمات عرجاء، وحماقات خرقاء، تبَّت يد من خطها وتبُّ، ما أقبح فعله وما كَسَبُّ. السنةُ شائها الإفك والخطل، وقلوب أفسدها سوء العمل، أسافل قد علتْ، لم تَعْلُ من كُرُم، وأقرام تطاولت، وأقلام مأحورة تهافتتْ على الزور وتعاهدتْ.

يُهتوا وخانوا وخسروا، فمن رام هذي في غير الإسلام ضلِّ، ومن رام إصلاحًا بغير الإسلام ذل، ومن أراد أمنًا بغير التوحيد ضاع أمنُهُ واختلَّ، «نحن قومُ أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغيثا العزَّة في غيره أذلنا الله». [صححه الحاكم، من كلام عمر رضى الله عنه].

فلن يكون للباطل نماءً ولا لأهل الزيغ بقاءً ما دام العلماء وصالحو المسلمين للحق دعاة، وللعالم هُذاة، وللخير بناة، فإن الباطل إلى اندحار، والحق إلى ظهور وانتشبار، ﴿ وَاللَّهُ غَالَبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنُ أَكْثُرَ النَّاسِ لاَ معلمون ﴾ [يوسف: ٢١].

#### وه حصار المآذن.. وإثارة الصفائن 😳

نودع عامًا هجريًا ولا تزال حلقات الكيد للمسلمين تتوالى، ومكرُ المتربصين يتسارع، قال تعالى: ﴿ وَكَذَلكَ جَعَلْنَا لكُلِّ نَبِيٌّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣١]، وقال جل وعلا: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض زُخْرُفَ الْقَوْل غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَنَرْهُمْ وَمَا يَقْتَرُونَ ﴾ [الانعام: ١١٢].

بالأمس القريب خرجت علينا أحزاب اليمين المتطرفة في سويسرا؛ وجمعت ١٠٠ ألف توقيع لسن قانون يحظر إقامة المآذن في سويسرا. إنها عنصرية ضد الإسلام، فبعض الدعوات المعادية للمظاهر الإسلامية، تستدعى هويَّة الغرب ذات الجذور المسيحية، مع تراجع دور المسيحية في الغرب على مستوى الفرد والمجتمع، فإن المسيحية يتم استدعاؤها كخلفية تاريخية أو مُكُونَ من مكونات الهوية التاريخية، ويهذا سار الغرب على طريق البحث عن هُويته، وتحديد معالمها في وجه المختلفين عنها، وفي وجه المهاجرين، فأصبحت المعاداة للمهاجرين ترتبط بمعاداة الإسلام، وكلاهما يستدعى موقفًا عنصريًا بات ينمو بوضوح في العديد من الدول الأوروبية.

وعندما يصل الأمر إلى مناقشة الماذن ومدى طولها، وإلى أي مستوًى ترتفع؛ ندرك أن الأمر بات يمثل حالة قومية متشددة؛ تستعيد النزعات القومية التي عرفها الغرب، وفجرت حروبه الغربية التي سُميت عالمية، وكأن المواطن الأوروبي بات ينظر إلى المشهد العام في الشارع، ويحاول أن يجعله أوروبيًا خالصًا، يغلب عليه نمط محدد وشكل بعينه، فكأن ارتفاع المآذن يغيِّر من الطابع العام، ويخفى الهوية الأوروبية، ويُظهر هوية أخرى، وهنا يُنظر إلى الإسلام ليس على أنه دين فقط، ولكن على أنه قومية أخرى تختلف عن القومية الأوروبية والغربية، فيتغير إدراك الناس للمشبهد العام للشارع.

والدين ليس قومية، وإنما هو انتماء عقائدي يمكن أن ينتشر داخل أي قومية، مع أن الحالة الأوروبية لم تعد متدينة في غالبها، وهنا يتحول الدين إلى علامة رمزية للقومية، وترتبط القومية بدين معين هو المسيحية في الحالة

لهذا كله بدأ الغرب يناقش مسألة الحجاب، ثم النقاب، ثم المساجد، ثم الماذن، وتتوالى القضايا مؤكدة وجود رغبة لإعادة رسم ملامح القوميات الغربية الأوروبية، وتستعيد فكرة الرجل الأبيض كأساس للقوميات الأوروبية؛ لتعزل نفسها عن أي قوميات أخرى غير أوروبية، وبهذا يتحول التطرف من حالة خاصة إلى حالة عامة، فإذا استعادت أوروبا تاريخها القومي المتطرف، وأعادت إنتاج العنصرية التي لم تختف بالكامل، فسوف يتغير توجُّه أوروبا وتستعيد تاريخًا مضى، تاريخًا شئت فيه الحروب الصليبية.

#### و بادرها بالتهدة قبل انقطاع حيل الرجاء

نودع عامًا ينقضي فأين الحسيرات على فوات أمس!! أين العبرات على مُقاسات الرمس؟! أين الاستعداد ليوم تدنو فيه منكم الشمس؟! فتُوبوا إلى بارتكم قبل أن يشتمل الهدم على البناء، والكدرُ على الصفاء، وينقطع من الحياة حيلُ الرجاء، وقبل أن تخلو المنازل من أربابها، وتؤذن الديار بخرابها، واغتنموا ممر الساعات والأيام والأعوام، وليحاسب كل وأحد منكم نفسه، فقد سُعدُ من لاحظها وحاسبها، وفاز من تابعها وعاتبها، وهلمُوا إلى دار لا يموت سكانها، ولا يخربُ بنيانها، ولا يهرم شبابُها، ولا يتغير حُسنُها، يقول النبي ﷺ: «مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لاَ يَبْأَسُ، لاَ تَبْلَى ثِيَابُهُ، وَلاَ يَقْنَى

فيا أخي المسلم.. استدركُ من العمر ذاهبًا، ودع اللهو جانبًا، وقم في الدُّجي نادبًا، وقف على الباب تائبًا، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَبْسِئُطُ يُدَّهُ بِاللَّيْلَ لِيَتُوبَّ مُسَىَّءُ النِّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللُّيْلِ، حَتَّى تَطْلُحَ ٱلشَّمْسُ مَنْ مَغْرِبهَا». [مسلم ٢٧٦٠]. وأحْسنْ فَيما بقى يُغْفَرْ لك ما مضى، فإن أسات فيما بقى أُخَذْتُ بِما مضي وبِما بِقَي، يقول جَل جِلاله: ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رُبِّكُ كَدْحًا فَمُلاَقِيهِ. فَأَمَّا مَنْ أُوتَى كَتَابَهُ بِيَمِينِهِ. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يُسِيرًا. وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَّ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. فَسَوْفَ يَدُّعُو تُبُورًا. وَيَصْلَى سَعِيرًا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ. بَلَى إِنّ ربه كان به بصيرا ﴾ [الانشقاق: ٦- ١٥].

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



وو الغربون ناقشوا من قبل الحجابثم تلاه النقاب، ثم الساجد،ثم الماذن، إنهم بنزعجونمع کل آذان، کسا بفرالشيطان elamic الأذانوله ض\_راط، وضراط الغرييين حقد وغليان 👵



# تفسير سورتي



## إعداد: د/ عبدالعظيم بدوي

## نائب الرئيس العام

قدرة الله. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي، أنه ﷺ صاكان يرى رؤيا إلا جاءت كفّلق الصبح. [البخاري ٤، ومسلم ١٦٢].

والفَـلَق بمعنى الـصـبح معروف في كلام العرب. اهـ. من «أضواء البيان».

فأمر الله نبيه أن يستعيذ برب الفلق ﴿ منْ ا شُسرً مَا خَلُقُ ﴾ أي: من شيرٌ كلُ ذي شير، ﴿ وَمَنْ شُرُّ غَاسِقَ إِذَا وَقُبِ ﴾، هذا تخصيصٌ بعد العموم، فلما أمره أن يستعيذ به من شر جميع ما خَلَق، خصّ بالذكر هذه الثلاثة؛ لعظم شرها، فقال: ﴿ وُمِنْ شَيْرٌ غَاسِقَ إِذَا وَقَبَ ﴾ يعنى الليل إذا دخل بظلامه، وفي الليل تنتشر شياطين الإنس والجن، وتتحرك الهوام، وتتحرك النفس الأمَّارة بالسوء، فتحضُّ صاحبها على الشرّ وتزينه له، وتحدثه أنه لن براه أحدُ في الليل. ﴿ وَمِنْ شِيرً النَّفُاتَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴾، وهنَّ السحرة، رجالاً أو نساء، يعقدون الخيط وينفثون فيه، والسحر حقيقةُ، قد يحصل به الضررُ، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مَنْ أَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه ﴾ [البقرة: ١٠١]، وهـ و من الكبائر التي أمر النبي ﷺ باجتنابها، فقال: «اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرِّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولى يوم الزحف، وقذف المحصنات

## الجزء الثلاثين المنتقدة المنتقد الفلق

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ قُلْ الْعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرَّ عَاسِقِ مَا خَلُقَ (١) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبِ (٣) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبِ (٣) وَمِنْ شَرِّ عَاسِقِ النَّقَاتُ في النَّعُقَد (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدَ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدَ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدَ (٤)

[الفلق: ١- ٥].

#### وتفسر الأبات وو

اختُلف في المراد بالفَلق، فقال بعضُ المفسرين: كلّ ما فَلَقَه الله عن غيره، كالليل عن الصبح، والحب والنوى عن النبت، والأرض عن النبت، والأرحام عن الأولاد، والجبال عن العيون، والسحاب عن المطر.

وقال ابن جرير: إن الله أطلق ولم يقيِّد، فتطلق كذلك كما أطلق.

والذي يشهد له القرآن هو الأول، كما جاء النص الصريح في الصبح والحب والنوى، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالقُ الْحَبُّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيُّ مَنَ الْمَيْتِ وَمُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤُوفَكُونَ × فَالقُ الإصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّهُ يَلْ سَكَنَا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمُ اللَّهُ على النَّعَامِ ٥٠- ١٩]. وكلها أيات دالةً على

النوحيد العدد 207 السنة الثامنة والثلاثون

المؤمنات الغافلات». [البخاري ٢٧٦٧، ومسلم ٩١].

وقال الله تعالى: ﴿ وَاتَّ بَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكُ سِلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سِلَيْمَانُ وَلَكِنُ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعلَّمُونَ النَّاسَ السَحْرُ وَمَا كَفَرَ النَّاسَ السَحْرُ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَخْرُ وَمَا يُعَلِّمُونَ مِنْ أَحَد حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فَتْنَةً فَالاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءُ وَرَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَجَد إِلاَّ الْمَرْءُ وَرَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَجَد إِلاَّ بِإِنْ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضَرُهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ بِإِنْ اللَّه وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضَرُهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عِلْمُونَ مَا يَضَرُهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ وَلَا لَمُنْ اللَّهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ فَيَ الأَخْرَةِ مِنْ عَنْدِ اللَّهِ خَيْرُ وَلَكُونَا يَعْلَمُونَ \* وَلَكُمْ المَثُوبَةُ مِنْ عِنْدِ اللَّه خَيْرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ \* اللَّهُ خَيْرُ اللَّه خَيْرُ اللَّهُ خَيْرُ اللَّه خَيْرُ اللَّه خَيْرُ اللَّه خَيْرُ اللَّه خَيْرُ اللَّه خَيْرُ اللَّه وَيَعَلَقُوا لَمَتُوبَةً مِنْ عِنْدِ اللَّه خَيْرُ اللَّه خَيْرُ اللَّه خَيْرُ اللَّه وَيَتَعَلَّهُ وَلَا لَمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا فَوْ الْمَعُونَ ﴾ [البقرة: ١٠٥ - ١٠٤].

وقد اختلف العلماءُ في الساحر: هل يكفرُ بسحره أم لا؟ فذهب بعضُهم إلى كفره، ومما استدلوا به قوله تعالى: ﴿ وَلاَ يُقْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [طه: ٦٩]، قالوا: نَقْيُ الفلاح يقتضي نَقْيَ الإيمان؛ لأن الله اثبت الفلاح للمؤمنين، فقال: ﴿ قَدْ أَقْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المؤمنون: ١]، ونفاه عن الساحر، فدل على أنه غير مؤمن، والراجح ما ذهب إليه الإمام الشافعي

رحمه الله، حيث قال: يُقالُ للساحر: اعرض علينا سحرك، فإن كان فيه كفرٌ كُفَّر، وإلا فُسُقَ.

فاحنر حيا أخا الإسلام- السحر وأهله، وإياك وإتيان السحرة، ومن ابتُلي بشيء من السحر فليرق نفسه، أو يرقيه غيره ويعوده بالرقى والتعويذات المشروعة، ومن أهمها والعونتن

والفاتحة. وقد روى الـ

وهذا السحر عارضُ من العوارض البشرية، التي لا يُعفى منها الأنبياء، ولا تؤثر في الدعوة، وإنما تصيب الأجسام دون القلب، ولذلك لم يكن للسحر أي أثر في دعوة النبي على، إنما فقط: كان يخيل إليه أنه يأتى النساء، ولا يأتيهن.

وقوله تعالى: ﴿ وَمَنَّ شُرَّ حُاسِد

إذا حسد ، الحسد أيضًا حقيقة ، وقد قال النبي ﷺ : «العين حق» [البخاري ٤٧٠، ومسلم ١٩٠٠]. ولذا أمر الله نبيه أن يستعيذ به من شرحاسد إذا حسد.

وقد سبق الكلام عن الحسد وعلاجه في آخر سورة القلم، عند قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَكَادُ اللّٰذِينَ كَفَرُوا لَـيُـزْلِقُ ونَكَ لِأَبْصَارِهِمْ ﴾ [القلم: ١٥].

اللهم احفظنا من كل

حاسد إذا حسد، بعيت يتال

فاحدريا أخبا الإسلام السحر وأهله، وإيباك واتيبان السحرة، ومن ابتلي بشيء من السحر فليرق نفسه، أو يرقيه فيره ويعوده بالرقي والتعويدات الشروعة، ومن أهمها قراءة الإخبلاص والموذتين

Himaby IV IS a

#### ووتفسير الأبات وو

في سورة الفلق كان المستعادُ منه أربعةُ: ﴿ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ . وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبُ . وَمِنْ شَرِّ النَّقَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ . وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ .

ولم يُذْكر للمستعاذ به، وهُو الله عز وجل، إلا صفة واحدة، صفة الربوبية: ﴿قُلْ أَعُودُ بِرَبً الْفَلَقِ ﴾، أما هنا في سورة الناس فالمستعاذ منه واحدٌ، وهو الوسواس الخنّاس، ومع ذلك فقد ذُكرَ للمستعاذ به، وهو الله، ثلاث صفات: ﴿قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ النّاسِ ، مَلكِ النّاسِ ، إله النّاسِ ﴾؛ أعُودُ بِرَبِّ النّاسِ ، إله النّاسِ ، وذلك لأن شر جميع ما خلق الله دون شر الوسواس؛ لأن شر الخلق سوى الوسواس إنما يلحق البدن دون القلب، فإذا تلف البدن وسلم القلبُ فاز الإنسان ونجا، ﴿يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالُ وَلاَ بَنُونَ . إِلاَّ مَنْ أَتَى اللّهَ بِقُلْبِ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء: ٨٨- بَنُونَ . إلاَّ مَنْ أَتَى اللّهَ بِقُلْبِ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء: ٨٨- ويُفسده، وإذا فسد القلبُ فسد الجسد كله، وخسر صاحبه الدنيا والآخرة.

تم إن أعداء الإنس ربما ردُ الإنسان أذاهم، والله شرهم، إذا أحسن إليهم، وصبر عليهم،

أما الوسواس فإنه لا ينفع معه إحسانُ أبدًا، ولا ينجَي منه إلا اللجأ إلى الله رب العالمين، والاستعادة به منه، ولذا قال الله تعالى: ﴿ خُذُ الْعَفُو وَأْمُرْ بِالْعُرْفُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ . وَإِمَّا الْعَفُو وَأْمُرْ بِالْعُرْفُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ . وَإِمَّا الْعَفُو وَأْمُرْ بِالْعُرْفُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ . وَإِمَّا يَنْزُعُ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الاعراف: ١٩٩- ٢٠٠]، وقال تعالى: ﴿ وَقُلْ رَبّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطَينِ مِصْفُونَ . وَقُلْ رَبّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطَينِ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَلاَ تَسْتَوي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ عَبِلاتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا النَّذِي بَيْنَكُ وَبَيْنَهُ وَلِي تَسْتَوي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ مَا اللّهَ بِاللّهِ وَلاَ السَّيِئَةُ مَا اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلّهُ هُو مَا يُلَقَاهَا إِلاَّ الدِينَ عَرْبَالُهُ إِنَّهُ هُو وَلِي حَمْيِمُ . وَمَا يُلَقَاهَا إِلاَّ الدِينَ عَرْبَالُهُ إِنَّهُ هُو مَنَا اللّهُ إِنَّهُ هُو أَنْ وَمَا يُلَقَاهَا إِلاَّ اللّهُ إِنَّهُ هُو السَّعِيْ بِاللّهُ إِنَّهُ هُو السَّعِيْ بِاللّهُ إِنَّهُ هُو أَنْ اللّهُ إِنَّهُ هُو السَّعِيْ بِاللّهُ إِنَّهُ هُو السَّعِيْ عَلَى اللّهُ إِنَّهُ هُو أَنْ مِنَ السَّيْعِدُ بِاللّهِ إِنَّهُ هُو السَّعِيْ عَلَى اللّهُ إِنَّهُ هُو السَّعِيْ بِاللّهُ إِنْهُ هُو السَّعِيْ بِاللّهُ إِنَّهُ هُو السَّعِيْ عَلَى اللّهُ إِنَّا اللّهُ الْمُعِيْ اللّهُ الْمُعُلِي مُ السَّعِيْ عَلْمُ اللّهُ إِنْهُ هُو السَّيْعِدُ بِاللّهُ إِنْهُ هُو السَّعِيْ عِلْمَالُ اللّهُ الْمُعْمُ السَّعِيْ عِلْمُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُلْهُ الْمُنْ عَلَيْ اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِيْنَ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُع

فهذه ثلاثة مواضع في القرآن الكريم لا رابع لها، أرشد الله فيها عباده إلى الإحسان إلى اعدائهم، فإنهم بالإحسان يكونون أولياء مخلصين، وأمرهم في المواضع الثلاثة أن يستعيذوا به من نزَغات الشيطان؛ فإنه لا يعيذهم منها إلا ربّ العالمين.

﴿قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ . مَلِكِ النَّاسِ ، إِلَهِ النَّاسِ ﴾. فالله تعالى هو رب العالمين، وهو مليكُهم الذي يأمرهم وينهاهم، وهو إلههم الذي يجبُ أن يُفردوه بالعبادة.

وقوله تعالى: ﴿ مَنْ شَعَرَ الْوَسْوَاسِ الْخَنَاسِ ﴾، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا غفل عن ذكر الله وسْوَس، وإذا ذكر الله خنس، قال الله تعالى عن حزب الشيطان: ﴿ اسْتَحُودَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذَكْرَ اللهُ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ الشينطان مُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ الشينطان مُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ المحادلة: ١٩].

النوحيد العدد 603 السنة الثامنة والثلاثون

وعن سليمان بن صرد رضى الله عنه قال: اسْتَتَّ رَجُلانِ عَنْدَ النَّبِيِّ 👺 وَنَحْنُ عَنْدَهُ جُلُوسٌ، وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَد احْمَرُّ وَجْهُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إنِّي لأعْلَمُ كَلْمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الشُّيُّطَانِ الرَّحِيمِ»، فَقَالُوا للرَّجُلِ: أَلا تَسنَّمَعُ مَا نَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ: إنِّي لَسْتُ بِمَجْنُونِ. [البخاري ٢١١٥، ومسلم ٢٦١٢].

نسأل الله السلامة والعافية، كان هذا الرجل قد استحود عليه الشيطان، فما استطاع أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وقوله تعالى: ﴿ الَّذِي يُوسَنُّوسُ فَي صَنُّورِ النَّاسِ . منَ الْحِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾. قال النبي ﷺ : «ما منكم من أحد إلا وقد وُكِّل به قرينه من الجن». قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: «حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا الأساري القارية القص من قين (٢٨١٢ ملسم) «يعضو

وكان النبي ﷺ معتكفًا فزارته صفية، فقام معها يودُّعها، فمرُّ عليه رجلان، فلما رأياه أسرعا، فقال ﷺ: «على رسلكما، إنها صفية». فقالوا: سبحان الله يا رسول الله! فقال ﷺ:

> «إن الشيطان يجري من ابن أدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شبيئًا». [البخاري:٢٠٣٥، ومسلم: ٢١٧٧]. تا يا يا ا

وقوله تعالى: ﴿ منَ الْجِنَّة وَالنَّاسِ ﴾ تفسيرُ للوسواس الخناس الذي يـوسـوسُ في صـدور النساس، فالوسواس كون من الجنَّة كما يكون من الناس، قال الله تعالى: ﴿ وَكَذَلكَ

جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٌّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإنْسِ وَالْجِنِّ ﴿ إِ يُوحى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ لَّ [الانفال: ١١٢]، فمن الإنس شبياطين، كما أنّ من الجنّ شياطين، فشياطين الإنس توسوس، وشياطين الجن توسوس، والنفس أيضًا توسوس، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خُلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسِهُ ﴾ [ق: ١٦]. والله تعالى يأمر نبيه وعباده المؤمنين أن يستعيذوا يه من عموم الوسواس ﴿منَ الْجِنَّة وَالنَّاسِ ﴾ والنفس.

والوسوسة -مثل الوشوشية-: الإسرار بالكلام. ومن استعاد بالله أعاده، كما أعاد يوسف عليه السلام: ﴿ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُو في نَنْتَهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ اللَّه ﴾ [يوسف: ٢٣]، ﴿ قَالَ رُبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمًّا يَدْعُونَني إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرَفْ عَنِّي كَنْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ . فَاسْتُحَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّميعُ الْعَليمُ ﴾ [يوسف: ٣٣- ٣٤]، السميع للاستعادة، العليم بنية المستعيد، فإذا علم منه الإخلاص والصدق وقوة الرغبة في إعادة الله له

﴿ رَبُّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هُ مَزَات الشُّبْيَاطِينَ . وَأَعُوذُ بِكَ رَبُّ أَنْ يَحْضُرُون ﴾ [المؤمنون: ٩٧-٩٨]. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، رب أعنتني على إتمام تفسير حزب المفصل، فأعنى على إتمام التفسير كله، وتقبل منى، واجعل ثواب ذلك ذُخرًا لى عندك يوم الدين، ﴿ يَوْمُ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَلاَ بِنُونَ ﴾ يا

ان من الانس شياطين كماأن من الجن شياطين، فشياطين الانسى توسوس، وشياطين الجن توسوس، فنعوذ بالله من شباط من الانس والجين !!

رب العالمين.



اعداد: د/ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، وبعد: فقد تكلمنا في الحلقات السابقة عن بعض سنن الفطرة، ونكمل الحديث اليوم عن بعضها، وهي: الاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشيارب. وقد أثرت أن أتكلم عنها الابط، وتقليم الأظفار، وقص الشيارب، قيال الإمام محتمعة لما بينها من ارتباط في الأحكام. الشوكاني: الاستحداد هو حلق العانة، وهو سنة بالاتفاق، ونتف الإبط سنة بالاتفاق أبضًا. [نبل الأوطار: ١ والأصل في بيان هذه السان ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مستحب». [المغنى: ١ / ٧١]. أن رسول الله 🍜 قال: «الفطرة خمس، أو خمس نه سنة، وسُوي فيه بين الرجل والمرأة والبدين من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشيارب». [مسلم ٢٥٩]. الفوحدد العدد ٥٦٦ السنة الثامنة والثلاثون

والرجلين. [المجموع شرح المهذب ١ / ٢٨٥]. وقال ابن قدامة: ويستحب تقليم الأظفار؛ لأنه من الفطرة ويتفاحش يتركه. [المغني: ١ / ٧٢]. وقال النووي: وقص الشارب هو سنة بالاتفاق،

اتفق العلماء على استحباب الاستحداد، ونتف

وقال ابن قدامة: «والاستحداد حلق العانة وهو

وقال الإمام النووى: أما تقليم الأظفار فأجمع على

والقاصَ مخيّر بين أن يتولى ذلك بنفسه أو يوليه غيره لحصول المقصود. [شرح صحيح مسلم ٢ / ١٥٣].

بعد أن اتفق العلماء على استحباب هذه السنن، وأنه يجوز إزالة الشعر عن العانة والإبط والشارب بأي

وسيلة حققت المقصود، اختلفوا في أي الوسائل اولى وافضل في تحقيق هذه السنن:

١- العانة: مع أن إزالة شعر العانة تحوز بالقص والنتف والنورة، إلا أن الحلق هو الأولَى في التعامل

فسالنسية للرجل لا خلاف بين الفقهاء في أن الحلق أفضل لإزالة شعر العانة، أما المرأة فيرى الحنفية والشافعية أن الأولى في حقها النتف، وذهب حمهور المالكية والنووي في قول إلى ترجيح الحلق في حق المرأة؛ لحديث جابر عند البخاري في النهى عن طروق النساء ليلأ حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيدة. [الموسوعة الفقهية ٢٩ / ٢٣٤].

وما ذهب إليه المالكية هو الأرجح؛ لظاهر قوله 🚈 في حديث الفطرة: «وحلق العانة» ولم

> يرد نص يدل على خصوصية المرأة بالنتف

٢- الابط: حمهور العلماء على أن من نظر إلى اللفظ -أي الوارد في أحاديث الفطرة-وقف مع النتف، ومن نظر إلى المعنى أجازه بكل مزيل. قال الإمام بدر الدين العيني من أئمة الحنفية: والأفضل فيه النتف لمن قوى عليه، ويحصل أيضًا بالحلق والنورة. [نقلاً عن قبس من هدي التصلاة لتعلى مترسى ص٢٤]. والنورة: حجر الكلس، وهو أخلاط من أملاح الكالسيوم والباريوم تستعمل لإزالة الشعر. وفي معناها المزيلات التي تُستعمل الآن في إزالة

٣- الشيارب: إن المتأمل في الأحاديث التي وردت بخصوص الشارب يجد أن الفطرة قد وردت بلفظ

القص، أما الأحاديث التي اشتملت على أمر الرسول 🛬 بإعفاء اللحية فاقترن بها الأمر بإحفاء أو إنهاك أو حِنُ الشارب. وأدى ذلك إلى احتلاف أهل العلم في حدُ ما يُقص من الشارب.

قال الإمام الشوكاني: وذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه؛ لظاهر قوله 🎎: «أحفوا»، و«انهكوا». وهو قول الكوفيين. ومال إليه الشوكاني-[انظر: نعل الأوطار ١ / ٣٢٢].

واحتجوا أيضًا بما أخرجه البخاري تعليقًا: «أن ابن عمر كان يحفى شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلدة». وقال أبو بكر الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل يحفى شاربه إحفاء شديداً، ونص على أنه أولى من

وذهب كثير من أهل العلم كـ: مالك والشافعي إلى منع الحلق والاستئصال. قال الإمام النووي: المختار

انه بقص حتى ببدو طرف الشفة، ولا يحفيه من أصله. قال: وهذه الروايات -أي التي وردت فيها ألفاظ الحف والحز والإنهاك- محمولة عندنا على الحف من طرف الشفة لا من أصل الشعر. [المجموع ١ / ٣٤٠].

وقال الإمام ابن عبد البر: إنما في الباب أصلان: «أحفوا» وهو لفظ محتمل التأويل، والثاني «قص الشيارب» وهو مفسر، والمفسر يقضي على المحتمل، وهو عمل أهل المدينة، وهو أولى ما قبل به في هذا الباب. [نقلاً عن تفسير القرطبي ٣ / ١٠٥]. الما

وذهب بعض أهل العلم إلى التخيير بين القص والإحفاء. ونقل الشوكاني هذا القول عن الإمام ابن قدامة من كبار أئمة الحنابلة، قال: هو مخير بين أن بحفيه وين أن يقصه. [نيل الأوطار ١ / ٣٢١].

وهدد الرأي هو الراجح؛ لأن السينة دلت على حواز الأمرين

بلا تعارض بينهما؛ لأن القص بدل على أخذ السعض، والإحفاء بدل على أخذ الكل، وكلاهما ثابت، فبختار المكلف أبهما

٤- الأظفار: وردت الأحاديث يتقليم الأظفار، وقد ذكرنا معنى التقليم قبل ذلك، ويستحب الاستقصاء في إزالة الأظفار إلى حد لا ستحقق معه ضرر إلى الإصبع، والنساء في طلب القص وتقليم الأظفار أحوج من غيرهن؛ لكثرة ملامستهن للطعام ونحوه، وهو الأمر الذي بتطلب خصوصية في تحقيق نظافة أصابعهن، ولم

يشبت في ترتيب الأصابع عند

تقليمها نص معين، ولكن استحب أهل العلم أن يبدأ الإنسان بيده اليمني، ثم اليسري، وكذلك في الأرجل؛ لأن النبي ﷺ كان «يعجبهُ التّيمُن في تَنْعُله وَتَرجُله وَطُهُورِهِ وَفِي شَائِنهِ كُلَّهِ». [البخاري ١٦٨]. . . . . . . . .

وو رابعاء الهقت وو

لم يشبت في شيء من أحاديث رسول الله 😅 التي وردت في خصال الفطرة المذكورة ما يدل على وقت فعل هذه السنن، فمتى استحقت هذه المواضع الإزالة أو القص كان على الإنسان إزالتها، وهذا بختلف من شخص إلى شخص أخر.

قال الإمام النووي: ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص، والضابط الحاجة في هذا، وفي جميع الخصال المذكورة، لكن لا يمنع من التفقد يوم الجمعة فإن المبالغة في التنظيف فيه مشروعة.

اتفق العلماء

على استحباب

الاستحداد، ونتف

الإبط، وتقليم

الأظفار، وقص

الشيار ب.

وعلى ذلك فيُستحب للإنسان أن يباشر هذه السن في يوم الجمعة، وبخاصة قبل الذهاب لأداء صلاة الجمعة، وأما الحديث الذي رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «وقت لنا رسول الله هي قص الشارب وتقليم الإظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، أن لا نترك أكثر من أربعين يومًا ولئلة». [مسلم ٢٥٩].

فمعنى الحديث انهم لا يؤخرون فعل هذه السنن عن وقتها، فإن أخروها فلا يؤخرونها أكثر من أربعين يومًا، وليس معناه الإنن في التاخير أربعين مطلقًا. [المجموع ١ / ٣٤٠ بتصرف].

مسألة: ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب دفن ما أزاله الإنسان من شعره أو قلمه من أظفاره. قال الإمام ابن قدامة: ويستحب دفن ما قلم من أظفاره، أو أزال من شعره. وقال مهنا:

سالت أحمد بن حنبل عن الرجل يأخذ من شعره واظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ قال: بلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يلخنصار].

ونقل النووي اتفاق أصحاب الشافعي على ذلك. وقال الحافظ في الفتح: "وقد استحب أصحابنا - أي أصحاب الشافعي - دفنها؛ لكونها إجزاء من الآدمي».

فإذا وجد الإنسان سييلاً إلى دفنها فهو أولى، أما إذا شق عليه ذلك فلا حرج عليه إذا تخلص منها بأي طريقة. فهذا أهم ما يتعلق بهذه السنن من أحكام.

00 غسل البراجم 🖂 🚾 🖟

ننتقل الآن إلى سنة أخرى من سنن الفطرة، وهي غسل البراجم، وقد ورد ذكرها في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم في صحيحه أن رسول الله قال: «عشر من الفطرة قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأطفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة». [مسلم ٢٦٣].

و اولا التعريف و

البراجم بفتح الباء جمع بُرجمة بضمها، وهي العقد المتشنجة الجلد في ظهور الأصابع، وهي مفاصلها التي في وسطها بين الرواجب والأشاجع، فالرواجب هي المفاصل التي تلي رءوس الأصابع، والأشاجع: هي المفاصل التي تلي ظهر الكف. [لسان

## العرب: ١٢ / ٥٣ بتصرف]. كالمناطقة المناطقة المنا

اتفق الفقهاء على استحباب غسل البراجم، وهي سنة مستقلة عن الوضوء. قال الإمام النووي: وأما غسل البراجم فمتفق على استحبابه، وهي سنة مستقلة غير مختصة بالوضوء. [المجموع: ١/ ٣٤١].

والحق بها أهل العلم إزالة ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن، وقعر الصماخ، فيزيله بالمسح، وكذا ما يجتمع في داخل الأنف من الرطوبات الملتصقة بحوانبه، وكذا الوسخ الذي يجتمع على غير ذلك من البدن بعرق وغبار ونحوهما. [ذكره النووي في المجموع نقلاً عن الإمام الغزالي ١/ ٢٤١، وقد قال بمعناه غير واحد من أهل العلم، انظر: نيل الأوطار للشوكاني ١/ ٢٠٠، والموسوعة الفقهية ٨/ ٤٥].

فعلى المرء أن يتعاهد هذه الأماكن بالغسل والنظافة؛ لتكون عنوانًا / على نظافة الجسم كله.

#### و الانتماح و

لم يأت ذكر الانتضاح ضمن سنن الفطرة إلا في الحديث الذي رواه عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله قال: من الفطرة: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وعسل البراجم، والانتضاح». [ابوداود ٥٣، وحسنه اللباني في صحيح سنن ابي داود ١٤٠].

وهذه السنة من السنن المهجورة التي هجرها أكثر الناس، بل لا يعرف عنها الكثير شيئًا، وربما لم يسمع بها.

#### ١٠٠ أولا التعريف ١٠٠

الانتضاح هو أن ياخذ قليلاً من الماء فيرش على مذاكيره وسراويله بعد الوضوء؛ لينفي عنه الوسواس. قال الزبيدي: انتضح الرجل واستنضح، إذا نضح ماءً، أي شيئاً منه، على فرجه، أي مذاكيره ومؤتزره بعد الفراغ من الوضوء؛ لينفي بذلك عنه الوسواس. [تاج العروس: ٤ / ٢٣٤]. وهو المراد من الحديث الذي ذكرناه، وعليه جمهور العلماء.

حكمه: ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يُستحب للمتوضئ أن ياخذ حقنة من ماء، فينضح بها فرجه، وداخل سراويله، أو إزاره، بعد الاستنجاء دفعًا للوسواس.

قال حنبل: سألت أحمد قلت: أتوضا واستبرئ وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعده؛ قال: إذا توضأت فاستبرئ، ثم خذ كفًا من ماء فرشه على فرجك، ولا تلتفت إليه، فإنه يذهب إن شياء الله. [الموسوعة الفقهية ٤٠ / ٣٣٣].

ذهبأكثرأهل

العلم إلى استحباب

دفسن مساأزالسه

الإنسان من شعره

أو قلمه من أظفاره

الحديالله رب العالمين، تتحميره حميدًا ملتق بحالال: وخهه وعظتم مبلطانه والصلاة والسلام على خبر ذاقه و خاتم انسائه و امام رسله: سُننا محمد، وعليا اله وطنطه احمعين والقابعين، ومن تبعهم لياحسان المرز فو م اللعمن . كفف الرحم على يرتاب علما عد رالمة وبعد فقد تكلمته في العدين السابقين عن حديث انس بن مالك في الشفاعة، وما تعلق به من حيث التخريج، ومعرفة من رواه من الصحابة، ثم اختلاف النفاظ الحديث كما حاءت في رواياته، و بعدينا لكمنا عن ميزات كل رسول من الرسل الذين بسيتشنفع نهم الخلق الي ربيد ثم كان الحديث عن الخطائا النسوية لكل ولحد منهم وعصمة الإنساء ثم الكلام عن منكري الشفاعة ورد اهل السنة عليهم والبراد النصبوص القرانسة والحديثية الواردة في اثمات الشفاعة، ثم تكلمنا عن إنواع الشفاعة، ويقي الكلام عما ورب في الحديث من صفات الطه تعالى، ومن رؤاية الله عيز وجل سوم التقييامية، فينقول مستعينين بالله تعالى طلنا ليا يا المستعين 🗀 🕒 😳 عاشرا: الأوصاف التي وردت لله في الحديث 🚌

اً - قوله في الحديث: «يا أدم خلقك الله بيده». المدا الحديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه في أربعة مواضع ضمن المواضع التي أخرجه فيها، وقد ترجم له في هذا الموضع بقوله: «داب قول الله تعالى: ﴿ لَمَا خُلَقْتُ بِيَدِي ﴾ [ص: ٧٥]. — وأراد البخاري - رحمه الله تعالى - بيان ما أثبيته الله تعالى لنفسه، وأثبيته له رسوله 🚟 من صفة البدين على ظاهر ما نطقت به النصوص المتنوعة الدلالة، قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهُ مَغْلُولَةٌ غُلُثْ أَنْدُنِهِمْ وَلُعِثُوا بِمَا قَالُوا بِلْ يَدَاهُ مُدْسُوطَتَان يُنْفقُ كَيْفَ يَشْنَاء ﴾ [المائدة: ٦٤]. وقال سيحانه: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ حَمِيعًا قَيْضَتُهُ بِوْمَ الْقَيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتُ بِيَمَيِنِهِ سَنْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ٦٧]، وقال تبارك وتعالى لابليس: ﴿ مَا مُنْعُكُ أَنْ تُسْجُدُ لَمَا خُلَقْتُ بِيَدِيُّ ﴾ [ص: ٧٥]، وقال جل وعلا: ﴿ يَدُ اللَّهُ فُوقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الفتح: ١٠]، وقال سيحانه: ﴿ بيده الْمُلْكُ ﴾ [الملك: ١]، وقال جل جلاله: ﴿ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنْكُ عَلَى كُلُ شَبِّيءَ قَديرٌ ﴾ [ال عمران: ٢٦] في أكثر من موضع من القرآن الكريم، والأحاديث في ذلك كثيرة. قال الشيخ عبد الله الغنيمان في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: وقد اضطرب أهل التأويل في تأويلهم اليد اضطرابًا شديدًا يدل على أنهم على باطل، قال: والعاقل المنصف يعجب إذا رأى ما كتبه الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الباب، فإنه ذكر بعض أقوال أئمة الأشعرية، ثم قال: «واليد في اللغة تُطلق لمعان كثيرة، احتمع لنا منها خمسة وعشرون معنَّى، وساقها واحدًا واحدًا مستدلاً أو ممثلاً لتعضها»، قال الشيخ الغنيمان: والنصوص في هذا الباب جاءت معيِّنةً معنِّي واحدًا لا غير، هو بدأ



الله الكريمتان، وما عدا ذلك فهو بهتان عظيم. اهـ. ولقد سـاق الإمـام البخـاري بـعد هذا الحديث في البـاب نفسه خمسة أحـاديث هي:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قادا: "يد الله مائى لا يغيضها نفقة، سَحًاءُ الليل والنهار، وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده». وقال: "وكان عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع». [ح: ٧٤١١]. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله قال: "إن الله يقبض يوم القيامة الأرض، وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك». [ح: ٧٤١٧]. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله قا: "يقبض الله الأرض. [ح: ٧٤١٧].

وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يهوديًا جاء إلى النبي ، فقال: يا محمد، إن الله يهوديًا جاء إلى النبي ، فقال: يا محمد، إن الله والجبال على إصبع، والأرضين على إصبع، والخلائق على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله ، حتى بدت نواجذه. ثم قرأ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللّهُ حَقَّ قَدْرُهِ ﴾. قال يحيى بن سعيد: وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله: فضحك رسول الله ،

وحديث ابن مسعود من طريق آخر قال عبدالله: 
جاء رجل إلى النبي في من أهل الكتاب، فقال: يا أبا 
القاسم، إن الله يمسك السماوات على إصبع، 
والأرضين على إصبع، والشجر والثرى على إصبع، 
والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك، 
فرأيت النبي في ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: 
﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدُّرُهُ ﴿ (ج: ١٤١٥).

وهذه الأحاديث تدل على عظمة الله تبارك وتعالى؛ حيث يضع السماوات كلها على إصبع من أصابع يده الكريمة العظيمة الجليلة، وعد المخلوقات المعروفة للخلق بالكبر والعظمة، وأخبر أن كل نوع منها يضعه رب العالمين على إصبع، ولو شاء سبحانه لوضع السماوات والأرضين ومن فيهن وما فيهن على إصبع واحدة من أصابع يده عز وجل.

وحديث ابن مسعود رضي الله عنه عن الرجل أو الحجر اليهودي يتبين منه أن هذا عِلْمٌ موروث عن الأنبياء متلقّى من الوحي عن الله تبارك وتعالى، ولهذا صدقه النبي في المواعجبه ذلك وسُرَّ به، ولذلك ضحك حتى بدت نواجذه؛ تصديقًا له، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه.

ولا ينبغي أن يُلتفت إلى قول أهل التعطيل الذين لا يعرفون من هذه الأوصاف إلا ما يعرفونه من أنفسهم، فحم لهم ذلك علي تعطيل الله عز وجل عن هذه الأوصاف؛ وذلك بردهم النصوص والطعن في رواتها حينًا، وأحيانًا بتأويلها التأويل الباطل الذي يخرجها عن مراد من تكلم بها، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلُمُ أَمْ اللهُ ﴾ [البقرة: ١٤٠].

وقد تنوعت النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله هي على إثبات اليدين لله عز وجل، وإثبات الإصابع لهما، وإثبات القبض بهما، وتثنيتهما، وأن إحداهما يمين كما مر -وفي نصوص كثيرة والأخرى شمال - كما في صحيح مسلم، وأنه تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل إمسلم ٢٧٦٠، وأنه يقبل الصدقة من الكسب الطيب بيمينه فيربيها لصاحبها،[مسلم٢٠١]، وأن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين [مسلم٢٠١]، وغير ذلك مما هو ثابت عن الله ورسوله.

وهذه النصوص، من تاملها عرف أنه يمتنع تاويل البدين بالنعمة، أو القوة، أو القدرة أو الخزائن، أو غير ذلك، ويعرف أن التاويل في حكم التحريف - تحريف الكلم عن مواضعه - بل هو تحريف.

هذا، وقد أمن المسلمون بهذه النصوص -على ظاهرها - وقبلوها، ولم يتعرضوا لها بالتأويل، متبعين في ذلك رسول الله ﷺ وصحابته، وأئمة الهدى، بل وكل من قبل ما جاءت به الرسل وأمن به.

ولقد استفاض ابن حجر في نقل أقوال المثبتين والمتأولين في هذه النصوص، ولم يجنح إلى ترجيح وجه الحق فيها، فنقل كلام ابن بطال عند شرحه لقول البخاري (باب قول الله تعالى: ﴿ لما خلقت بيدي ﴾). وقال: قال ابن بطال: في هذه الآية إثبات يدين لله تعالى، وهما صفتان من صفات ذاته وليستا بجارحتين -خلافًا للمشبهة من المثبتة، وللجهمية من المعطلة، ويكفى في الرد على من زعم أنهما بمعنى القدرة، أنهم أجمعوا على أن له قدرة واحدة في قول المثبتة، ولا قدرة له في قول النفاة ؛ لأنهم يقولون: إنه قادر لذاته. ويدل على أن اليدين ليستا بمعنى القدرة أن في قوله تعالى لإبليس: ﴿مَا مُنَعَكَ أَنْ تَسُجُدَ لَمَا خُلُقْتُ بِيدِيٍّ ﴾ [ص: ٧٥]، إشارةُ إلى المعنى الذي أوجب السجود، فلو كانت اليد بمعنى القدرة لم يكن بين آدم وإبليس فرق لتشاركهما فيما خلق كل منهما به وهي قدرته، ولقال إبليس: وأي فضيلة له على وأنا خلقتني بقدرتك كما خلقته بقدرتك، فلما قال: ﴿ خُلَقْتَنِي مِنْ نَارِ وَخُلُقْتُهُ مِنْ طِينٍ ﴾ دلُّ على اختصاص أدم بأن الله خلقه بيديه، قال: ولا جائز أن يُراد باليدين النعمتان ؛ لاستحالة خلق المخلوق بمخلوق ؛ لأن النعم مخلوقة، ولا يلزم من كونهما صفتي ذات كونهما حارحتين. وقال ابن التين: قوله: "وبيده الأخرى الميزان يدفع تأويل البد هنا بالقدرة، وكذا قوله في حديث ابن عباس رضى الله عنهما رفعه: "أول ما خلق الله القلم، فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين". الحديث [السنة لابن أبي عاصم ١٠٦]. وقال ابن فورك: قيل اليد بمعنى الذات، وهذا يستقيم في مثل قوله تعالى: ﴿ممَّا عَملَتْ أَيْدِينًا ﴾ بِخلاف قوله: ﴿لمَا خُلَقْتُ بِيَدُيُّ ﴾ فإنه سيق للرد على إبليس، فلو حمل على الذات لما اتجه الرد". اهـ من الفتح.

قلت: كلام ابن بطال متجه إلا قوله: ليستا بجارحتين فإن كلمة جارحة وتثنيتها وجمعها، لم ترد في نص من كتاب الله ولا في سنة رسول الله ه، ولا في كلام السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى، لا نفياً ولا إثباتاً بالنسبة لربنا عز وجل؛ فيسعنا ما وسعهم من السكوت عما سكتوا عنه، فلا ينبغي لنا أن نذكر ذلك لا إثباتاً ولا نفياً.

ثم نقل الحافظ كلام الخطابي تعقيبًا على حديث ابن مسعود في ضحك النبي في من كلام اليهودي: أن الله يمسك السماوات على إصبع ، وهو كلام عجيب جدًا من الخطابي، ولم يعقب ابن حجر على كلام الخطابي إلا في إنكاره ورود الأصابع في حديث مقطوع به، بل أعقب كلام الخطابي بما يؤيده من كلام القرطبي، وهذا غاية العجب.

قال الحافظ في الفتح: قال الخطابي: "لم يقع ذكر الإصميع في القرآن ولا في حديث مقطوع به، وقد تقرر أن البد ليست بجارحة حتى يتوهم من ثبوتها ثبوت الأصابع، بل هو توقيف أطلقه الشارع فلا يكيف ولا بشيَّه، ولعل ذكر الأصابع من تخليط المهودي، فإن اليهود مشبهة، وفيما يدعونه من التوراة الفاظ تدخل في بأب التشبيه ولا تدخل في مذاهب المسلمين، وأما ضحكه 👛 من قول الحبر فيحتمل الرضا ويحتمل الإنكار، وأما قول الراوي تصديقًا له، فظن منه وحسيان، وقد حاء الحديث من عدة طرق ليس فيها هذه الزيادة، وعلى تقدير صحتها فقد يُستدل بحمرة الوجه على الخجل، ويصفرته على الوجل، ويكون الأمر بخلاف ذلك ؛ فقد تكون الحمرة لأمر حدث في المدن كثوران الدم، والصفرة لثوران خُلُط من مرار وغيره، وعلى تقدير أن يكون ذلك محفوظًا فهو محمول على تاويل قوله تعالى: ﴿ وَالسِّماوَاتُ مَطْويًاتُ بتُمينه ﴾ أي: قدرته على طيها، وسهولة الأمر عليه في حمعها بمنزلة من جمع شيئًا في كفه، واستقل بحمله من غير أن يجمع كفه عليه، بل يقله بيعض أصابعه، وقد حرى في أمثالهم: فلأن يُقلُّ - كذا - بإصبعه ويعمله بخنصره . انتهى ملخصاً.

ري منقل كلام القرطبي في المفهم قال: قوله: إن الله ثم نقل كلام القرطبي في المفهم قال: قوله: إن الله يمسك.. إلى آخر الحديث، هذا كله قول اليهودي، وهم يعتقدون التجسيم، وأن الله شخص ذو جوارح، كما يعتقده غلاة المشبهة من هذه الأمة. وضحك النبي خو أنما هو للتعجب من جهل اليهودي، ولهذا قرأ عند معرفته ولا عظموه حق قدره أي: ما عرفوه حق معرفته ولا عظموه حق تعظيمه، فهذه الرواية هي الصحيحة المحققة، وأما من زاد: وتصديقًا له فليست الصحيحة المحققة، وأما من زاد: وتصديقًا له فليست شيء فإنها من قول الراوي، وهي باطلة ؛ لأن النبي محال ؛ إذ لو كان ذا يد وأصابع وجوارح كان كواحد منا، فكان يجب له من الافتقار والحدوث والنقص منا، فكان يجب له من الافتقار والحدوث والنقص والعجز ما يجب لنا، ولو كان كذلك لاستحال أن يكون والعجز ما يجب لنا، ولو كان كذلك لاستحال أن يكون والعجز ما يجب لنا، ولو كان كذلك لاستحال أن يكون

للدجال وهو محال.

إلى أن قال: فإن قيل قد صح حديث: إن قلوب بني أم بين أصبعين من أصابع الرحمن... فالجواب أنه إذا جاءنا مثل هذا في الكلام الصادق تأولناه أو توقفنا فيه إلى أن يتبين وجهه، مع القطع باستحالة ظاهره؛ لضرورة صدق من دلت المعجزة على صدقه، ثم لو سلمنا أن النبي وسلامية عرب تصديقه لم يكن ذلك تصديقًا له في المعنى، بل في اللفظ الذي نقله من كتابه عن نبيه، ونقطع بأن ظاهره غير مرادً. انتهى.

ثم زكى ابن حجر كلام القرطبي الأخير بقوله: وهذا الذي نحا إليه أخيراً - يعني تصديق الأخبار وتاويلها على غير ظاهرها - أولى مما ابتدا به؛ لما فيه من الطعن على ثقات الرواة ورد الأخبار الثابتة، ولو كان الأمر على خلاف ما فهمه الراوي بالظن للزم منه تقرير النبي على على الباطل، وسكوته عن الإنكار، وحاشا لله من ذلك، ثم أشار إلى كلام ابن خزيمة في الإنكار على من ادعى أن الضحك المذكور كان على سبيل الإنكار.

ونسوق كلام إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة -رحمه الله تعالى - في كتابه "التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل" قال في (باب ذكر إمساك الله - تبارك وتعالى اسمه وجل ثناؤه - السماوات والأرض وما عليها على أصابعه) قال قبل أن يسوق الأحاديث بأسانيدها وهي -كلها صحيحة بحمد الله تعالى -: "جلّ ربنا عن أن تكون أصابعه كأصابع خلقه، وعن أن يشبه شيء من صفات ذاته صفات خلقه، وقد أجلً الله قدر نبيه هي عن أن يوصف الخالق الباري بحضرته بما ليس من صفاته فيسمعه فيضحك عنده، ويجعل بدل التكبير والغضب على المتكلم به ضحكًا تبدو نواجذه، بل لا يصف النبي هي بهذه الصفة مؤمن به مصدق برسالته".

ثم ساق الإمام ابن خزيمة حديث ابن مسعود برواياته المتعددة وطرقه، وكذا حديث ابن عباس في نفس الباب، وحديث أبي سعيد في القبضتين، وكذا حديث أنس رضي الله عنهم جميعًا.

وقال رحمه الله: (باب إثبات الأصابع لله عز وجل): "من سنة النبي الله قيلاً له لا حكاية عن غيره، وجل): "من سنة النبي الله قيلاً له لا حكاية عن غيره، كما زعم بعض أهل الجهل والعناد أن خبر ابن مسعود ليس هو من قول النبي الله تصديقاً لليهودي. وساق بسئده حديث النواس بن سمعان قال: سمعت رسول الله الله يقول: "ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الله تعالى إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه". وكان رسول الله الله يقول: "يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الباهلي، وقال الأخرون: "فإذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا الله عنها أن رسول الله الما كن يكثر في دعائه: "اللهم الله عنها أن رسول الله الله على دينك". قالت: فقلت: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك". قالت: فقلت: يا مقلب القلوب لتتقلب ؟ قال: "نعم، ما من خلق رسول الله، وإن القلوب لتتقلب؟ قال: "نعم، ما من خلق

لله من بني أدم إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فإن شَاء أقامه وإن شاء أزاغه .

ثم قال رحمه الله: فتدبروا يا أولى الألباب ما نقوله في هذا الباب في ذكر اليدين ليجري قولنا في ذكر الوجه والعينين تستيقنوا بهداية الله إياكم، وشرحه جل وعلا صدوركم للإيمان بما قصه الله جل وعلا في محكم تنزيله، وبينه على لسان نبيه 🥶 من صفات خالقنا عز وجل، وتعلموا بتوفيق الله إياكم أن الحق والصواب والعدل في هذا الحنس مذهبًا مذهب أهل الآثار ومتبعى السنن، وتقفوا على جهل من يسميهم مشبهة ؛ إذ الجهمية المعطلة حاهلون بالتشبيه، نحن تقول: الله جل وعلا له يدان كما أعلمنا الخالق البارئ في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه المصطفى 🐗، ونقول: كلتا يدي ربنا عز وجل يمين، على ما أخبر النبي ﷺ ، ونقول: إن الله عز وحل يقبض الأرض جميعًا بإحدى بديه، ويطوى السماء بيده الأخرى، وكلتا يديه يمينان لا شمال فيهما، ثم ذكر ابن خزيمة – رحمه الله تعالى – كلامًا طويلاً -ملخصه: أن من أثبت لله تبارك وتعالى يدين عظيمتين يقبض الأرض بإحداهما ويطوى السماء بالأخرى، ويثبت لبنى أدم أيدي ضعيفة مخلوقة لا تستطيع أن تقبض على أقل من شعرة واحدة من جزء من أحزاء كثيرة على أرض واحدة من سبع أرضين، ولو أن جميع من خلقهم الله تعالى من بني أدم إلى وقتنا هذا ومن قضى خلقهم إلى قيام الساعة تعاونوا كلهم على قبض أرض واحدة من الأرضين السبع بالبديهم كانوا عاجزين غير مستطيعين، وكذا لو اجتمعوا جميعًا على طى جزء من أجزاء سماء واحدة لم يقدروا على ذلك، وكانوا عاجزين عنه غير مستطيعين له، فكيف يكون -يا ذوى الحجا - من وصف يد خالقه بما بينا من القوة والأيد، ووصف يد المخلوقين بالضعف والعجز مشبها يد الخالق بيد المخلوقين ؟ أو كيف يكون مشيها من يثبت لله أصابع على ما بينه التبي المصطفى 🌉 للخالق البارئ، ويقول: 'إن الله جل وعلا يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع إلى أخر الحديث، ويقول: إن جميع بني أدم منذ خلق الله أدم إلى أن ينفخ في الصور لو اجتمعوا على إمساك حزء من أجزاء كثيرة من سماء من سماواته أو أرض من أرضيه السبع بجميع أبدانهم كانوا غير قادرين على ذلك ولا مستطيعين له، بل عاجزين عنه، فكيف يكون مشبها يدي ربه بيدي بني آدم. يقول الله تعالى: ﴿ بِلُ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانَ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ فبهما خلق الله أدم عليه السلام، وبيده كتب التوراة لموسى عليه السلام، ويداه قديمتان لم تزالا باقيتين، وأيدي المخلوقين مخلوقة محدثة غير قديمة، فانبة غير باقبة، بالنة تصير ميتة، ثم رميمًا، ثم ينشئه الله خلقًا آخر؛ فتبارك الله أحسن الخالقين.

فأي تشبيه يُنسَب لأصحابنا أيها العقلاء إذا أثبتوا للخالق ما أثبته لنفسه واثبته له نبينا

المصطفى ﷺ، وقول هؤلاء المعطلة يوجب أن كل من يقرأ كتاب الله ويؤمن به إقراراً باللسان، وتصديقًا بالقلب فهو مشبه ؛ لأن الله ما وصف نفسه في محكم تنزيله بزعم هذه الفرقة، فمن أقر بما وصف الله عز وجل به نفسه فهو بشبه الخالق بالمخلوق، فيجب على قول مقالتهم أن يكفر بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ.

وأطال في ذلك رحمه الله تعالى، ثم رد قول من يقول من الجهمية المعطلة: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانَ ﴾ أي: نعمتاه، قال: وهذا تبديل لا تأويل، وكذا قول مَن قال منهم: إن معنى قوله تعالى: ﴿مَا مَنْعَكَ أَنْ تَسَبُّجُدُ لَمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ﴾ أي: بقوته، قال: وهذا من التبديل أيضًا، وهو جهل بلغة العرب، وأطال في رد مزاعم الجهمية ومن نحا نحوهم، فرحمه الله رحمة واسعة.

وأخرج البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وشريك وأبو عوانة لا يحددون ولا يشبهون، ويروون هذه الأحاديث ولا يقولون: كيف. قال أبو داود: وهو قولنا. قال البيهقي؛ وعلى هذا مضى أكابرنا.

وأسند اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني - تلميذ أبي حنيفة رحمة الله على ائمتنا جميعًا - قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله في صفة الرب، من غير تشبيه ولا تفسير، فمن فسر شيئًا منها، وقال بقول جهم؛ فقد خرج عما كان عليه النبي في وأصحابه وفارق الجماعة؛ لانه وصف الرب بصفة لا شيء.

وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعي يقول: لله اسماء وصفات لا يسع أحدًا ردُها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل؛ لأن علم ذلك لا يُدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر، فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسة فقال: ﴿ لَيْسَ كَمَثْلُهُ شَيْءً ﴾.

وساق الحافظ في ذلك ما ورُد عن الأوزاعي ومالك والشوري والليث بن سعد، وسفيان بن عيينة، وابن المبارك، وما نقله الترمذي في جامعه عنهم جميعًا. ثم نقل قول ابن عبد البر: أهل السنة مُجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة، ولم يكيُفوا شيئًا منها، وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا: من أقرَّ بها فهو مشبة، فسماهم من أقرَّ بها معطلة.

قال الحافظ تقدم النقل عن أهل العصر الثالث، وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك والليث ومن عاصرهم، وكذا من أخذ عنهم من الأئمة، فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة، وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.

والحمد لله أولاً وأخراً. وللحديث يقية إن شياء الله.

# ه مشروع نيسير حفظ السناة من صحيح الأحاديث القصار



#### ماعداد/ على حشيش

٢٠٧٨ عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ، قال: قُلْتُ لابِي: يَا أَبَة، إِنَّكَ قَدْ صَلَيْتَ خَلْفَ رَسُولٍ ﴿ وَعُمْنَ، وَعُمْنَ، وَعُلَيْ بُنِ أَبِي طُالِبٍ هَا هُنَا بِالْكُوفَة نَحْوُا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ، أَكَانُوا يَقْنُتُونَ ۚ قَالَ: أَيْ بُنِيَّ مُحْدَثُ. ت (٢٠٤٧) وَعُمْنَ الْكَانُوا يَقْنُتُونَ ۚ قَالَ: أَيْ بُنِيَّ مُحْدَثُ. ت (٢٠٤٧) حم (٢٩٢٦٧)، جَهُ (١٤٤١)، ش(٢٠٤٩) هذا حَديث صحيح على شرط مسلم.

ُ ٢٠٧٩ عَنْ طَاْرِقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ، رَضِي اللَّهِ عَنْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ، أَوْ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلاَ يَبْرُقُ أَمَامَهُ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكَنْ عَنْ تِلْقَاءِ يَسَارِهِ إِنْ كَانَ فَارِغًا أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ثُمُّ لَـفُلُ بِهِ». د(٤٧٨)، حم (٢٦٦٧، ٢٦٦٧)، ن(٢٩٧) هذا حَدِيث صحيح على شرط الشيخين.

- ٢٠٨١ - عَنْ عَبّاد بْنِ شُرُحْبِيلَ، رضي الله عنه قَالَ: أَصَابَتْني سَنَةُ، فَدَخَلْتُ حَائطًا مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، فَفَرَكْتُ سُئْبُلاً فَأَكُلْتُ، وَحَمَلْتُ فَي ثُوبِي، فَجَاءَ صَاحِبُهُ فَضَرِبَنِي وَاخْذَ ثُوبِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله ﴿ فَقَالَ لَهُ: «مَا عَلَمْتَ إِذْ كَانَ جَاهَلاً، وَلاَ أَطْعَمْتَ إِذْ كَانَ جَائِعًا»، أَوْ قَالَ: «سَاغِبًا»، وَأَمْرَهُ فَرَدٌ عَلَيُ ثَوْبِي، وَأَعْطَانِي وَسُقًا أَوْ نِصْفَ وَسُقِمٍ مِنْ طَعَام. د (٢٢٢٠)، حم (٢١٧٠٧)، ن (٤٠٩٥)، جه (٢٢٩٨) هذا حديث صحيح على شرط مسلم.

٣٠٨/٢ عَنْ عَبْد اللّه بْنِ الأَرْقَم رضي الله عنه قَالَ: أقيمَت الصَّلاَةُ، فَأَخَذَ بِيَد رَجُل فَقَدْمُهُ وَكَانَ إِمَامَ قَوْمِه، وَقَالَ: سَمَعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقولُ: «إِذَا أَقْيَمَت الصَّلاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمُ الْخَلاءَ فَلْيَبْداْ بِالخَلاءَ». د(١٤٧) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

آ ٢٠٨٣ – عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضْيِ الله عنه قَالَ: قُلْتُ: هَلُّ كُنْتُمْ تُخَمِّسُونَ، يَغْنِي الطَّعَامَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهُ ﷺ، وَ٢٠٨٣ عَنْ عَبْدِ اللَّه بِيْ مَقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ ثُمَّ يَنْصَرِفَّ». د(٣٣٣٣) هذا حديث صحيح على شرط البخاري.

٣٠٨٤ – عَنْ عَبْد اللّه بْنِ الْحَارِثِ الزُّبَيْدِيِّ رضي الله عنه، يَقُولُ: أَنَا أَوْلُ مَنْ سَمِعَ النّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: «لاَ يَبُولَنُ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقَبِلَةُ، وَأَنَا أَوْلُ مَنْ حَدُثُ النَّاسَ بِذلك». جه (٣١٧)، حم (١٧٢٤٧) هذا حديث صحيح على شرط مسلم.

٥٠٨٥ – غَنْ عَبْد اللَّهِ بْنِ جَعْفَر رضي الله عنه، أنَّ النَّبِيُ ﷺ أَمْهَلَ الَ جَعْفَر ثَلاثًا أَنْ يَأْتَيَهُمْ ثُمُّ أَتَاهُمْ، فُقَالَ: لاَ تَبْكُوا عَلَى آخِي بَعْدَ الْيَوْمِ، ثُمُّ قَالَ: ادْعُوا لِي بَنِي آخِي فَجِيءَ بِنَا كَأَنًا أَفْرُحُ، فَقَالَ: ادْعُوا لِي الْحَلَّاقَ، فَأَمَرُهُ فَحَلَقَ رُغُوسَنَا». د(٤١٩٢)، حم (١٧٥٥٣)، ن(٥٢٢٧) هذا حديث صحيح على شرط مسلم.

٣٠٨٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ السَّائِبِ رضي الله عنه، أَنَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ كَانَ «يُصَلِّي أَرْيَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْر، وَقَالَ: إِنَّهَا سَاعَةٌ تُقْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاء، وَأُحِبُ أَنْ يَصَعْدَ لِي فِيهَا عَمَلُ صَالِحٌ». ت (١٠٧٨) هذا حديث صحيح على شيط مسلم

٧٠٨٧ – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ رضي الله عنه، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ يُصَلِّي يَوْمَ الْفَتْحِ وَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِه». د(١٤٨٠)، ن (٧٧٠)، جَهُ (١٤٣١)، هُذَا حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح.

٨٠٨٨ - عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ الشِّخُيرِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه ﷺ، وَذُكرَ عَنْدَهُ رَجُلُ يَصُومُ الدَّهْرَ، قَالَ: «لاَ صَامَ وَلاَ أَقْطَرَ». ن (٢٣٨٠)، جه (١٠٠٥)، حم (١٠٨٩، ١٥٨٨٠، ١٥٨٨٠، ١٥٨٨٠)، ١٥٨٨٥) هَذا حديث صحيح على شرط مسلم.

Y NA A عَنْ عَبْد اللّه بْنِ الشَّخَيْرِ رضي الله عنه قالَ: «انْطَلَقْتُ في وَقْد بَنِي عَامِر إِلَى رَسُولِ اللّه ﷺ، فَقُلْنَا: أَنْتَ سَيَدُنَا، فَقَالَ: السَّيْدُ اللّهُ، قُلْنَا: وَأَقْضَلْنَا فَضْلاً وَأَعْظَمُنَا طَوْلاً، فَقَالَ: قُولُواَ بِقُولِكُمْ أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ، وَلاَ يَسْتَجْرِيَنْكُمُ السَّيْطَانُ». د(١٠٠٤) هذا حديث صحيح على شرط مسلم.

على شرط الشيخان.

- ٢٠٩١ عَنِ ابْن عَبْاس رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ في الْحَجَرِ: «وَاللَّه لَيَبْعَثُنُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةَ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٌ». ت(٩٦١) هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
- ٣٠٩٢ عَنَ أَبْنِ عَبَّاسٍ رِضَي اللّه عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «اللّهُمُّ أَنَقْتَ أَوْلَ قُرَيْشٍ نَكَالاً، فَأَذِقْ آخِرَهُمُّ نَوَالاً». ت (٣٩٠٨)، حم(٢١٧١)، هذا حديث حسن على شرط الشيخين.
- ٣٠٩٣ عَنِ اَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عنهما، قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ صَلاَةَ الْخَوْف بِذِي قَرَد أَرْض مِنْ أَرْضِ بَنِي سُلَيْم، فَصَفُ النَّاسُ خُلْفَهُ صَفِّيْنِ صِفُ مُوازِي الْعَنُو، وَصَفُ خُلْفَهُ، فَصَلَّى بِالصَّفُّ الذِّي يَلِيهِ رَكُّعَةُ، ثُمَّ نَكَصَ هَوُّلاَءَ إِلَى مَصَافً هَوُلاَء، وَهَوُّلاَء، وَهَوُّلاء، فَصَافً هَوُلاَء، فَصَلَى بِهِمْ رَكْعَةُ أُخْرَى». حَمْ (٢٠٤٦)، زَ(١٥٣٣)، هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
- ٢٠٩٤ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﴿ يُصَلِّي، فَجَاءَتْ جَارِيتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطلبِ
   حَتَّى أَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْهِ، فَفَرَّعُ بَيْنَهُمَا». حم (٢٠٩٦)، د(٢٧٦)، ن(٥٤٧)، هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
- ٧٠٩٠ غَنَ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما، قَالَ: «مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَوْمًا قَطُّ إِلَّا دَعَاهُمْ». حم (٢١٠٦)، هذا حديث حيح على شرط مسلم.
- ٧٠٩٦ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رضي الله عنهما، قَالَ: «تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَدرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلاَثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَخَذَهُ طَعَامًا لأَهُلُه». حم (٢٣٩٩)، هذا حديث صحيح على شرط البخاري.
- ٧٠٩٧ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رِضِي الله عنهما، قَالَ: أُقيِمَتْ صَلَاّةُ الصَّبْحِ، فَقَامَ رَجُلٌ يُصلِّي الرُكْعَتَيْنِ، فَجَذَبَ رَسُولُ اللَّه ﷺ بِثَوْبِه، فَقَالَ: «أَتُصَلِّى الصَّبْحَ أَرْبُعًا؟». حم (٢١٣١)، هذا حديث حسن على شرط مسلم.
- ٢٠٩٨ عَنِ ابْن عَبَّاسٍ رَضَي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّهُهُ فِي الدِّينِ». تـ(٢٠٤٩)، دي (٢٧٠٦)، هذا حديث صحيح على شرط البخاري.
- ٢٠٩٩ عن ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اعْرِفُوا أَنْسَابَكُمْ تَصلُوا أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّهُ لا قُرْبَ لرَحِم إِذَا قُطِعَتْ، وَإِنْ كَانَتْ قَرِيبةً، وَلا بُعْدَ لَهَا إِذَا وُصلِتْ وَإِنْ كَانَتْ بَعِيدةً». ك (١٦٠١/٨٩)، هَذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطُ مُسلم.
- \* ٢١٠٠ عَنِ ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما، أنّ النَّبِيِّ ﷺ سَمعَ رَجُلاً، يَقُولُ: لَبَيْكَ عَنْ شُبُرُمُةَ، قَالَ: «مَنْ شُبُرُمُةُ». قَالَ: وَخُ لِي، أَوْ قَرِيبٌ لِي، قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟»، قَالَ: لاَ، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكِ، ثُمُ حُجًّ عَنْ شُبُرُمَةَ». د (١٨١١)، جه (٢٩٠٣) هَذَا حَدِيثٌ صَحَيثٌ عَلَى شُرْط مسلم.
- ٢١٠١ عَنِ ابْنِ عَبّاس رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: «الْبَسُوا منْ ثيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، قَانَهَا منْ خَيْرِ ثَيَابِكُمْ، وَكَفَّدُوا فِيهَا مَوْثَاكُمْ، وَإِنَّ خَيْر أَكْحَالِكُمُ الإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِثُ الشَّعُرُ». د (٣٨٧٨)، جه (٣٥٦٦)، حم (٢٢٢٠)، هَذَا حَدِيثُ حَسَن عَلَى شَرْط مسلم.
- ٢١٠٢ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رضي الله عنهما: أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِر، سَأَلَ النَّبِيُّ ﴿، فَقَالَ: إِنَّ أَخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشيَ إِلَى الْبَيْت، وَشَكَا إِلَيْهِ ضَعْفَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﴾: ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنْ نَذُرٍ أَخْتِك، قُلْتَرْكُبْ وَلَتُهْد بَدَنَهُ ﴾. حم (٢١٣٠، ٢١٤٠، ٢٢٧٨ )، د (٣٣٠٣)، هَذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطُ البخاري.
- ٣١٠٣ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما: «أَنَّ امْرَأَةً رَكَتَ الْبَحْرَ، فَنَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ أَنْ تَصُومَ شَهَوْرًا، فَنَجَّاهَا اللَّهُ، فَلَمْ تَصُمُّ حَتَّى مَاتَتُّ، فَجَاءَتُ ابْنَتُهَا، أَوْ أُخْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا». د (٣٣٠٨)، ن (٤٧٣٩)، هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شُرْط الشَيخِين.
- ٢١٠٤ عَنِ ابْن عَبّاس رضي الله عنهما، قَالَ: «بَعَثني أبي إلَى النّبيّ ﷺ في إبل أَعْطَاهَا إِيّاهُ مِنَ الصّدَقَةِ» وفى رواية قال: ابْنِ عَبّاس، نَحْوَهُ، وزَادَ «أبي يُبدّلُهَا لَهُ». د(١٦٥٣)، هَذَا حَديثُ صَحيحُ عَلَى شُرّط الشيخين.
- ٢١٠٥ عَنَ ابْن عَبُّاس رضي الله عَنْهما أَنَّ النبيِّ فَ كَانَ يَخْطُبُ إِلَى جِذْع، فَلَمًّا صَنْعَ الْمنْبَرُ فَتَحَوَّلَ إِلَيْه، حَنَّ الْجَذْعُ، فَاتَاهُ رَسُولُ الله فَ فَاحَتَضْنَهُ، فَسَكَنّ، وَقَالَ: «لَوْ لَمْ أَحْتَضِنْهُ لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقَيِّامَةِ». حَم (٣٤٧)، جه (١٤١٥)، دي (٣٩)، هَذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ عَلَى شَرَّط مسلم.
- ٢١٠٦ عن ابْنَ عَبَّاس رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يُبَاعُ التُّمْرُ حَتَّى يُطْعَمَ». حم (٣٣١٥)، هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَنَى شَرَط الشَيْخُين.
- ٢١٠٧ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قال رَسُولَ اللَّه ﷺ: «مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرٌ أَبِيهٍ، أَوْ تَولَى غَيْرٌ مَوَ اليهٍ،
   فَعَلَيْه لَعْنَةُ اللَّه، وَ الْمَلَائكَةُ، وَ النَّاسِ أَجْمَعِنَ». حم (٣٠٢٩)، هَذَا حَدِيثُ صَحِيحُ عَلَى شُرَّط مسلم.
- ٢١٠٨ عَنَ ابْنِ عَبَّاسُ، أَنْ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى كَتَفِي أَوْ عَلَى مَنْكِبِي شَكَّ سَعِيدٌ، ثُمُّ قَالَ: «اللَّهُمُّ فَقَهُهُ في الدِّين، وَعَلَمْهُ التَّاْوِيلَ». حم (٢٣٩٧، ٢٨٧٤، هَذَا حديثَ حسن عَلَى شَيْرِط مسلم.

الحمد لله الذي بيده الملك والملكوت، وله القوة والجبروت، يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد، إذا أراد امرًا فإنما يقول له: كن فيكون، والصالاة والسلام على نبينا محمد المعصوم، وعلى اخيه عيسى الذي خلقه الله بكلمة «كن» «فيكون».

اخي المبارك: نحن اليوم أمام سيرة نبي مبارك متفرِّد عن جميع الخلق، متفرِّد عن جميع الأنبياء، بل عن جميع الخلق، صاحبته المعجزات من اللحظة الأولى لتكوينه في رحم أمّه، بالأمر الإلهي المباشر دونما واسطة بشر، وصاحبته الآيات (المعجزات) في أيام وشهور حمله، وفي لحظة ولادته، بل وهو في المهد صبيا، ثم حين أرسل رسولاً نبيًا، ثم حين رفعه الله إليه في السماء وجعله هناك، وبواه منزلاً عليًا، بل سيصاحبه الإعجاز حين يعيده الله إلى الدنيا قبل موته فيخبر الناس بحقيقته، ويُبين لهم الذي اختلفوا فيه، ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو الجزية، ويخبرهم أنه من أتباع دين محمد النبي الأمي، ولا يقبل منهم إلا اتخاذ (احمد نبياً).

نعم نحن امام نبي جعله الله وامه أية للناس، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي قيه يجادلون بغير سلطان اتاهم، بل يخالفون ما اتاهم، ولا يتبعون غير شيطانهم وهواهم، عرف اليهود الحق في شان عيسى فانكروه وحرفوه، وضل النصارى حين اتبعوه، وهدى الله المسلمين إلى الحق فعرفوه، نسال الله العون على بيانه.

#### وه أولاً ، بين تقريط اليهود وإفراط النصاري عدا

ا- قول اليهود في عيسى ابن مريم:

اتهم اليهود مريم في ولدها، وقالوا عليها بهتاناً عظيماً، وانكروا نبوة عيسى وحاربوه، وحاولوا قتله، بل زعموا أنهم قتلوه، وصلبوه، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وسيعيده قبل يوم القيامة حكماً عدلاً.

س- مقالة النصارى:

أما النصارى فقد قالوا قولاً إدا تكاد السماوات يتفطرن منه، وتخر الجبال هدا، قالوا عن عيسى: إنه الله، أو إنه ابن الله، أو شالث ثلاثة على اختلاف بينهم في ذلك، فقد اختلفوا وقالوا قولاً لا يوافق عُقلاً سليمًا، ولا نقلاً صحيحًا، ضلالات بعضها فوق بعض لا تكاد ترى نور الحقيقة من شدّة ظلمتها، وسابينها بضوء الحق، وسوف نكشفها جميعًا، إن شاء الله، ولكننا اليوم سنقف مع قطرة منها يسيرة، فبينما هم يقولون عن المسيح ما يقولون تنسبه أناجيلهم إلى يوسف النجار بالعار.

ج- نسب المسيح في إنجيل متى:

هو يسوع بن يوسف النجار بن هالي بن لاوي بن ملكي.. إلى أن ينتهي إلى إبراهيم عليه السلام، ولا أكاد أفهم أو يفهم عاقل في الدنيا كيف يقولون عن عيسى أو يسوع يسمونه إنه الله، أو ابن الله، أو



# نسبه الشريف

«ذلك عيسى ابن مزيم قول الحق الذي فيه يمترون»

إعداد/ عبدالرازق السيدعيد



النوحيد ذو الحجة ١٤٣٠هـ

ثالث ثلاثة!! تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا، ثم ينسبونه إلى بشر، وهو يوسف النجار؟! بينما تعترف أناجيلهم أن يوسف النجار كان من شبياب اليهود الصالحين؛ عاش عيشة الطهر والعفاف، ثم خطب مريم ولم يتمُّ بينهما التقاء أو زواج، كما في إنجيل متى (١ –

كيف لا يتم بينهما لقاء أو معاشرة جنسية، ثم ينسبون عيسى ليوسف النجار، وكيف ينسبون (عيسى) إلى يوسف النجار، ثم يقولون هو الله أو ابن الله، أو ثالث ثلاثة (ولا حول ولا قوة إلا بالله). ما هذا التناقض الغريب؟!!

هذا ومن ناحية أخرى إذا تأملت في نسب المسيح الظاهر، والمكتوب سابقًا في الإنجيلين (لوقا ومتى) تجد بينهما تناقضًا واضحًا كما يلي:

> فإنجيل لوقا يقول: «إن يوسف بن هالي». وإنجيل متى يقول: «إن يوسف بن يعقوب».

وإذا تابعنا النسب تفصيليا نجد تناقضات كثبرة يطول وقوفنا معها، وليس هذا موضعها، والحقيقة هي تناقضات بعضها فوق بعض، ونريد الآن أن نعيش مع الحقيقة كما جاء بها كتاب الله تبارك وتعالى.

فهذا عيسى عليه السلام، وهذه أمه الصديقة كما جاء في القرآن الكريم.

#### من الكريم 👊 💮 ثانياً نسبه كما جاء في القرآن الكريم 👊

هو عيسى ابن مريم، عبد الله ورسوله وكلمته القاها إلى مريم وروح منه (أي: من خلقه، وليست «من» هنا للتبعيض، ولكن لابتداء الغاية)، خلقه الله بالأمر الكوني «كن»، فكان من أمه بغير أب، وفي ذلك بيان القدرة الإلهية، وكمالها، وحكمتها في تنوع أنواع الخلق، فخلُق سبحانه أدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء من أب بغير أم، وخلق عيسى من أم بغير أب، وخلقنا من أب وأم، فكملت بذلك جوانب الخلق الأربعة، ولله الحكمة البالغة والمشيئة القادرة، يخلق ما يشاء، ويفعل ما بريد.

قال الله تعالى: ﴿ ذَٰكِ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فيه يَمْتَرُونَ ﴾ [مريم: ٣٤]، ذكر الله سبحانه ذلك تعقيبًا على قصة مريم، وبيان وجه الصواب في ذلك، وسيكون لنا معها وقفة مطولة بعون الله بعد ذلك.

وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ آيَـهُ وَاوِينَاهُمَا إِلَى رَبُوَّة ذَات قُرَار ومعين ﴾ [المؤمنون: ٥٠].

وقال تعالى: ﴿ وَالُّتِي أَحْصِنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنًا فِيهَا مِنْ رُوحِنًا وَجُعَلْنَاهَا وَابْنُهَا آيَةُ لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الإنبياء: ٩١]، وقال تعالى: ﴿مَا الْمُسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولُ قَدُّ خْلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانًا يَأْكُلاَنِ الطُّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَّاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنِّي يُؤْفَكُونَ ﴾ [المائدة: ٥٧].

وهذا كثير في القرآن، فعيسى ابن مريم رسول الله،

👊 نحن أمام نبي جعله الله وأمَّه آية للناس، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يجاد لون بغير سلطان أتاهم، بليخالفون ما أتاهم، ولا يتبعون غير شيطانهم وهواهم، عرف اليهود الحق في شأن عيسى فأنكروه وحرَّفوه، وضلَّ النصارى حين اتبعوه، وهدى الله السلمين إلى الحق فعرفوه 👊

وهو من أولى العزم، وهو عبد أنعم الله عليه وعلى أمه، وقد نسبه الله إلى أمَّه من غير أب، فمن هي أمه كما جاء ذكرها في القرآن والسنة النبوية الشريفة؟ وهذا البيان أصبح من الأهمية بمكان بعد أن نال منها اليهود واتهموها، وبالغ في أمرها النصاري، فهذا إفراط، وذلك تفريط، فما القول الفصل؟

#### و ثالثًا: مكانة مريم في الإسلام وو

- شأن الله مع أنبيائه أن يختارهم من أوسط الناس نسبًا، وأنفسهم معدنًا، فقد اختار الله لنبيه عيسى الوعاء الطاهر الذي يحمله، والنسب الشريف الذي ينتمي إليه، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ اصْطُفَى آدُمَ وَنُوحًا وَالَ إِبْرَاهِيمَ وَالَ عَمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ . ذُرِّيُّةً بَعْضُهُا مِنْ بَعْضِ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَليمٌ ﴾ [آل عمران: ٣٣، ٣٤].

قال ابن كثير رحمه الله: «يذكر الله تعالى أنه اصطفى آدم عليه السلام، والخُلُص من دريته، المتبعين شرعه، الملازمين لطاعته، ثم خصص فقال: ﴿ وَالَ إِبْرَاهِيمَ ﴾، فدخل فيهم بنو إسماعيل، ثم ذكر فضل هذا البيت الطاهر الطيب، وهم أل عمران، والمراد بعمران هذا والد مريم عليها السلام. اهـ.

فأدم أبو البشر الأول، ونوح أبو البشر الثاني، وإبراهيم أبو الأنبياء الذين جاءوا من بعده من ذرية إسماعيل وإسحاق، عليهم جميعًا السلام.

وعمران يعود نسبه إلى يعقوب، ثم إلى إبراهيم، وخصص الله بيته بالذكر هنا تمهيدًا للحديث عن مريم، وشرفها ومكانتها، والبيئة الصالحة التي نشئات فيها، لذا قال بعد ذلك مباشرة: ﴿ إِذْ قَالَت امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبِّلْ منِّي إِنُّكَ أَنْتُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ . قُلْمًا وَضِعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّيَّ وَضَعْتُهَا أُنْثُى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ

وه اتهم البهود مريم في وللها، وقالوا عليها بهتانا عظيمًا، وأنكروا نبوة عيسى وحاربوه، وحاولواقتله، بازعم واأنهم قتلوه، وصلبوه، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، وما قتلوه بقينا بل

رفعه الله البه وسيعيده قبل يوم القسامة حكماعدلا ٥٥٥

الذُّكُرُ كَالْأَنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيتُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ ﴾ [آل عمران: ٣٥-٣٦].

وامراة عمران هي حنَّة بنت فاقود بن قبيل وهي زوجة صالحة، وامرأة ورعة عابدة تحب الله حدًا صادقًا، والدليل على ذلك أنها لما شعرت بالحمل نذرت ما في بطنها لخدمة بيت المقدس خالصة لله، وتوحهت إلى ربها ضارعة أن يتقبل منها نذرها، وأن يجعله صالحًا خالصًا، وكان من عادة هؤلاء الصالحين أن يجعلوا أبناءهم الذكور في خدمة بيت الله، وهو بيت المقدس، لكن امرأة عمران فُوحِئت بأن المولود أنثى، وهي كانت تريد ذكرًا، فذلك أنسب لخدمة بيت الله، وكأنها تألمت لذلك فعبّرت عنه ﴿فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَنْسُ الذُّكُرُ كَالْأَنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيُمُ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكُ وَنُرِيِّتُهَا مِنَ الشِّيِّطَانِ الرِّحِيمِ . فَتَقَبِّلُهَا رِبُّهَا بِقَبُولِ حُسَنَ وَأَنْبَتُهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفْلَهَا زَكَرِيًا كُلُّمَا دَخْلُ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا الْمحْرَابَ وَجَدَ عَنْدَهَا رِزْقًا قَالَ بِا مَرْيَمُ أَنْي لَكِ هَـٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بغير حساب ﴾ [أل عمران: ٣٦، ٣٧]. إل على عدا المد

فاعتذرت أم مريم عن كونها أنثى، ومع ذلك وهبتها لبيت الله، ودعت ربها أن يحفظها وذريتها من الشيطان الرجيم، وجاءت الجملة الاعتراضية في موضعهما المناسب: «والله أعلم بما وضعت»، وكأن الله يقول: لا تحزني يا أم مريم، فالله سيحانه بعلم أنها أنثى، بل هو سيحانه جعلها أنثى لحكمة أرادها وأمر سبيديه في حينه، والله عز وحل إذا أراد أمرًا هيا له اسبابه، وقد وافقت دعوة أم مريم قدر الله السابق حين قالت: ﴿ وَإِنِّي أَعِيدُهُا بِكُ وَذُرِّئُتُهُا مِنْ

الشُّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾، فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتًا حسنًا، وكفُّلها زكريا، استجاب الله دعوة أم مريم وقبل منها نذرها، وحفظ مريم ونسلها من شياطين الجن والإنس، وعاشت مريم في كنف بيت الله، وفي كفالة نبي من أنبياء الله، ونشأت طاهرة في بيئة طاهرة، وجاء في الحديث الذي أخرجه أحمد ومسلم رحمهما الله عن النبي 🐉 قال: «كل مولود من بنى أدم يمسه الشيطان بإصبعه إلا مريم بنت عمران وابنها عسي [مسلم ٦٢٨٢].

والحديث جاء بروايات متعددة وصيغ مختلفة حول ذات المعنى، وهذا من ثمرة الدعاء المبارك الذي دعته أم مريم، واستجاب الله لها، وهكذا حفظ الله المحضن الذي نبت فيه نبيه عيسى من كل شر.

#### ٥٥ رابعاً: اصطفاء مريم على نساء العالمين ٥٠

قال الله عز وجل: ﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ مَا مَرْبَمُ إِنَّ اللَّهُ اصْطُفَاكُ وَطَهُرُكُ وَاصْطُفَاكُ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ . يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لربِّكُ وَاسْجُدي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ [آل عمران: ٤٢- ٤٣]، فهذا اصطفاء واصطفاء واصطفاء: في النشئاة والتكوين، والطهر فيها، وفي البيئة المحيطة بها، ثم اصطفاء آخر لتكون أول امرأة في العالم (بل وأخر امرأة، فهذا الأمر لم ولن يحدث لأحد قبلها ولا بعدها) تحمل بغير زوج، لكن بالأمر الإلهي: «كن»، فتلد أخر أنبياء بني إسرائيل نبياً، ورسولاً من أولى العزم، ليجعلها الله هي وابنها أية للعالمين، قال الله تعالى: ﴿ وَمَرْيَمُ ابْنَتَ عَمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْحَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلْمَاتِ رَبِّهَا وَكُثَّبِهِ وَكَانَتْ مِنْ الْقَانتينَ ﴾ [التحريم: ١٢].

وعن أنس رضي الله عنه: قال ﷺ: «حسبك من نساء العالمين: مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وأسية امرأة فرعون». [أحمد ١٢٤١٤ وصححه الألباني في صحيح الجامع: ٣١٤٣].

والحديث له روايات كثيرة مع تقديم وتأخير في بعض الألفاظ، أخرجه أحمد وغيره.

والأحاديث في فضل مريم كثيرة، نكتفي بهذا القدر الذي ظهر فيه بوضوح فضل الله على عيسى ابن مريم، كما هو فضله سبحانه على جميع أنبيائه ورسله وسائر خلقه؛ حيث اقتضت حكمته أن بختار رسله وأنبياءه من خيرة خلقه، وهذا عيسى ابن مريم رسول الله لما كانت نسبته إلى أمِّه فقد اصطفاها مولاها، وطهرها واصطفاها على نساء العالمان، فقد ظهر الحق الذي فيه يمترون ويشكون ويجادلون بغير سلطان إلا من هوى انفسهم ووحى شياطينهم، وهذا عيسى ابن مريم وأمه الصديقة قد رفع الله ذكرهما وزكى نسبهما، ونحن على ذلك من الشاهدين، فالحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قادم مع مولد عيسى عليه السلام، أستودعكم الله الذي لا تضمع ودائعه.

إذا كان الإيمان بوابة الطريق إلى الجنة، فإن التوحيد - وهو لبُّ الإيمان - مغتاح الجنة، وكلمة التوحيد لا إله إلا الله مفتاح الجنة.

#### و فضل شهادة أن لا إله إلا الله وو

هذه الكلمة هي سبيل الفوز بالجنة، والنجاة من البنار، قال الحكمي رحمه الله في سلم الوصول:

وقد حوته لفظة الشهاده فهي سبيل الفوز والسعاده من قالها معتقدًا معناها وكان عاملاً بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنًا

ني القول والفعل ومات مومنا يبعث يبوم الحشير ناج أمينًا

وقال الله عز وجل: ﴿فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورَ ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

وهي سبيل السعادة في الدارين، لا وصول

إليها إلا بهذه الكلمة، فهي الكلمة التي أرسل الله بها رسله، وأنزل بها كتبه، ولأجلها خُلقت الدنيا والآخرة، والجنة والنار، وفي شانها تكون الشقاوة والسعادة، وبها تُؤخَذ الكتب باليمين أو الشمال، ويثقل الميزان أو يخف، وبها النجاة من النار بعد الورود، وبعدم التزامها البقاء في النار، وبها أخذ الله الميثاق، وعليها الجزاء والمحاسبة، وعنها السؤال يوم التلاق؛ إذ يقول تعالى: ﴿فَوَرَبُكَ لَنُسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ . عَمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الحجر: ٢٩-٣٩].

وهي أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على عباده أن هداهم إليها، ولهذا ذكرها في سورة النحل التي هي سورة التوحيد والنعم، فقدمها أولاً قبل كل نعمة فقال تعالى: ﴿ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلاَ

## إعداد: د/ جمال المراكبي

## رئيس مجلس علماء الجماعة 🕟 📠

[الزخرف: ٦٨] قال ذلك البغوي. ﴿ اللَّهُ الْمُرْكُ مَا اللَّهُ الْمُرْكُمُ مِنْ اللَّهُ

وهي كلمة التقوى التي ذكر الله عز وجل؛ إذ يقول: ﴿ وَأَلْزُمَهُمْ كُلُّمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقُّ بِهَا وأَهْلُهَا ﴾ [الفتح: ٢٦] روى ذلك ابن جرير وعبد الله بن أحمد، والترمذي بأسانيدهم إلى أُبِيُّ بن كعب رضي الله عنه عن النبي 👑 . 🏎 🚾 🕒 طال

وهي القول الثابت الذي ذكر الله عز وجل: ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الأَخْرَةَ ﴾ [إبراهيم: ٢٧] أخرجاه في الصحيحين عن البراء بن عازب رضى الله عنه عن النبي ﷺ.

وهي الكلمة الطيبة المضروبة مثلاً قبل ذلك؛ إذ يقول تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلَمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَة طَيِّبَة أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا في السِّمَاء ﴾ [إبراهيم: ٢٤]، قاله على بن طلحة عن ابن عباس: أصلها ثابت في قلب المؤمن، وفرعها العمل الصالح في السماء، صاعد إلى الله عز وجل، وكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير، وعكرمة ومجاهد، وغير

وهي الحسنة التي ذكر الله عز وجل؛ إذ يقول: ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْنُ أَمْثَالَهَا ﴾ [الانعام: ١٦٠]، وقال تعالى: ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَع يَوْمَئِذ آمِنُونَ ﴾ [النمل: ٨٩] قال ذلك زين العابدين وإبراهيم النخعي ١١٠ يمانيه

وعن أبي نر مرفوعًا: «هي أحسن الحسنات، وهي تمحو الذنوب والخطايا». الصفاء المعام

وهي المثل الأعلى الذي ذكر الله عز وجل؛ إذ يقول: ﴿ وَلَهُ الْمُثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكيمُ ﴾ [الروم: ٢٧] قال ذلك قتادة ومحمد بن جرير، ورواه مالك عن محمد بن المنكدر.

تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ . يُنَزِّلُ الْمَلاَئِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْ ذَرُوا أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاتَّقُونَ . خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرُكُونَ . خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ تُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فيهَا دَفْءٌ وَمُنَافِعُ وَمَنْهَا تَأْكُلُونَ . وَلَكُمْ فيهَا جَمَالٌ حِينَ تُريحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ . وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَمْ تَكُونُوا سَالغيه إلاَّ بِشْقِّ الأَنْفُسِ إِنَّ رَبِّكُمْ لَـرَّ وَفُ رَحِيمٌ . وَالْخَيْلُ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتُرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ . وَعَلَى اللَّه قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [النحل:١-٩].

وهي كلمة الشبهادة، ومفتاح دار السعادة، وهي أصل الدين وأساسه، وبقية أركان الدين وفرائضه متفرعة عنها، متشعبة منها، مكملات لها، مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها، وهي العروة الوثقي التي قال الله عز وجل فيها: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطِّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انْفَصَامَ لَهَا ﴾ [البقرة: ٢٥٦] قاله سعيد بن جبير والضحاك.

وهي العهد الذي ذكر الله عز وجل؛ إذ يقول: ﴿لاَ يَمْلكُونَ الشُّفَاعَةَ إِلاُّ مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَٰن عَهْدًا ﴾ [مريم: ٨٧] قال ذلك عبد الله بن عباس رضى الله عنهما، قال: هو شهادة أن لا إله إلا الله، والبراءة من الحول والقوة إلا بالله، وأن لا يرجو إلا الله عز وحل.

وهي الحسنى التي قال الله عز وجل: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى . وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى . فَسَنُيَسِّرُهُ للْنُسْرَى ﴾ [الليل:٥-٧] الآيات، قاله أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك، ورواه عطية العوفي عن ابن

وهي كلمة الحق التي ذكر الله عز وجل؛ إذ يقول تعالى: ﴿ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

وهي سبب النجاة من النار كما في صحيح مسلم عَنْ أَنَس بْن مَالك قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه عَلَمُ يُغْدِرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَكَانَ يَسْتُمعُ الْأَذَانَ، فَإِنْ يَسْتُمعُ الْأَذَانَ، فَإِنْ سَمَعَ اَذَانًا أَمْسَكَ، وَإِلاَّ أَعَارَ، فَسَمَعَ رَجُلاً يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ أَسْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ أَلْهُ مَنْ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَفِيهِ عَنِ الصُّنَابِحِيُّ قَالَ: يَخَلَتَ عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُو فِي الْمُوْتِ فَبِكَيْتُ، فَقَالَ: مَهْلاً لِمَ تَبْكِي فَوَ اللَّهِ لَئِنِ اسْتُشْهَدْتُ لأَشْهَدَنُ لَكَ، ولَئَنْ شَهْعَتُ لأَشْهَدَنُ لَكَ، ولَئَنْ اسْتَطَعْتُ لأَشْفَعَتُكَ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ مَا مِنْ حَدِيثِ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَئِنْ لَكَ، وَكَثَنْ اسْتَقَعْتُ لأَنْفَعَتُكَ، ثُمَّ لَكَهُمْ فِيهِ خَيْنُ إِلاَّ حَدَيثَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا مِنْ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَسَعْنُ وَاحَدًا، وَاللَّهُ عَدِيثًا وَاحَدًا، وَسَوْفَ أَلْا لِللَّهُ عَلَيْهِ النَّالِ اللَّهُ عَرَمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّالِ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّالِ اللَّهُ عَرَمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّالِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّالِ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلِيْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّالَ اللَّهُ الْمُلِهُ عَلَيْهِ النَّالِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

وفيه أيضًا عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ نَبِيًّ اللَّهِ ﷺ وَمُعَادُ بْنُ جَبَل رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ، قَالَ: «يَا مُعَادُ». قَالَ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّه وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: «يَا مُعَادُ». قَالَ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّه وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: «يَا مُعَادُ». قَالَ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّه وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: «يَا

وَسَعُدَيْكَ. قَالَ: «مَا مَنْ عَبْد يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ إِلاَّ حَرِّمَهُ اللَّهُ عَلَى التَّارِ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهُ أَفَلاَ أُخْبِرُ بِهَا النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: «إِذَا يَتَّكُلُول». فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَادُ عِبْدُ مَوْتِهِ تَأَثَّمًا. [البخارى ١٢٨، ومسلم ٣٥].

وفي حديث الشفاعة الطويل: «أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» [البخاري: [۷٤١]

وهي سبب بخول الجنة كما في الصحيحين عن عُبَادَةَ بْن

الصَّامِتِ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ:
«مَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ،
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنُّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهُ
وَابْنُ أَمْتِه، وَكَلَمْتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمُ وَرُوحُ مِنْهُ، وَأَنَّ
الْجَنَّةَ حَقَّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ
الْجَنَّةَ التَّمَانِيَة شَاءَ». وفي رواية: «أَدْخَلَهُ اللَّهُ
الْجَنَّة عَلَى مَا كَأَنَّ مِنْ عَمَلٍ» [مسلم ٣٠].

وعَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﴿ وَمَنْ مَاتَ وَهُو يَعُلْمُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ يَخَلَ الْجَنَّةُ ﴾. [مسلم ٢٨]. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ قَالَ: كُنًا مَعَ النَّبِيِّ ﴿ فِي مَسِيرٍ حَمَّا أَنْهِ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ يَخَلُ الْجَنَّةُ ﴾. [مسلم ٢٨]. حقّال - قَنَّال حَتَّى هَمَّ بِنَحْرُ بَعْض حَمَّائِلهِمْ - قَالَ - قَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهُ، لَوْ جَمَعْتَ مَا بَقِي مِنْ أَزْوَاد الْقَوْم، فَدَعُوْتَ اللَّهُ عَلَيْهَا. فَقَالَ فَقَعْلَ - قَالَ - فَجَاءَ ذُو النُّبِرِ بِبُرِهُ، وَذُو التَّمْرِ يَتَمْرِه - قَالَ - فَجَاءَ ذُو النُّورَةُ بَنُواه يَصُمُونَهُ وَمَا كَانُوا يَمُصُونَهُ وَمَا كَانُوا يَمُصُونَهُ وَمَا كَانُوا يَمُصُونَهُ وَمَا كَانُوا يَمُصُونَهُ وَيَقُل مُجَاهِدُ وَذُو النُّورَةُ بَنُواهِ يَمُصُونَهُ وَيَقُل مَاءَ. قَالَ فَدَعًا عَلَيْهَا - قَالً - حَتَى مَا اللَّهُ بِهُمَا اللَّهُ اللَ

وَفِي رَوَايِهَ عَنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ – شَكُ الْأَعْمَشُ– قَالَ: لَمًّا كَانَ غَزْوَةُ تَبُوكَ أَصَابً

النَّاسَ مَجَاعَةُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ
اللّهُ لَوْ أَدَنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا
تَوَاضِحَنَا، فَأَكَلْنَا
وَادُهُنّاً. فَقَالَ رَسُولُ اللّهُ
عُمْرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللّهُ
إِنْ فَعَلْتَ قَلُّ الظَّهْرُ، وَلَكِنَ
الْمُهُمُ بِفَضْلُ أَزْوَادِهُمْ، ثُمَّ
الْمُهُمُ بِفَضْلُ أَزْوَادِهُمْ، ثُمَّ
الْعُ اللّهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ؛
لَعُلُّ اللّهُ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ.
لَعَلُّ اللّهُ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ.

«نَعُمْ». قَالَ قَدَعَا بِنَطَعِ قَبَسَطَهُ، ثُمَّ دَعَا بِقَضْلُ أَزْوَادِهِمْ -قَالَ-: قُجَعَلَ الرُّجُلُ بَجِيءُ بِكَفَّ ذُرَة -

قَـالَ-: وَيَـجِيءُ الآخَـرُ بَـكَفٍّ

تَمْر، - قَالَ- وَيَجِيءُ الآخَرُ بِكِسْرَة، حَتُّى اجْتُمْعَ عَلَى النَّطَع مِنْ ذَلِكَ شَيَّءُ يَسِيرُ -قَالَ-: فَدَعَا رَسُولُ اللَّه ﷺ عَلَيْه بِالْبَرِكَة، ثُمُّ قَالَ: «خُذُوا في أَوْعِيتَكُمْ». قَالَ فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ حَتَّى مَا تَركُوا فِي الْعُسْكُر وعَاءً إِلاَّ مَلاُّوهُ -قَالَ-: فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، وَفَضِلَتُ فَضِلْةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه 🎂: «أَشْهُدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّه، لاَ يَلْقَى اللَّهُ بهمَا عَبْدُ غَنْرُ شَبَاكً فَيُحْدِثَ عَنِ الْجَنَّةِ» [مسلم

وعن أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُول اللَّه ﷺ، مَعَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ في نَفَرٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّه ﷺ منْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا، فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا، وَخَشَيِنَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا، وَقَرَعْنَا فَقُمْنَا، فَكُنْتُ أُوِّلَ مَنْ فَزعَ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللَّه ﷺ، حَتَّى أَتَيْتُ حَائطًا للأَنْصَار لَيِنِي النَّجَّارِ، فَدُرْتُ بِهِ، هَلْ أَجِدُ لَهُ بِالبَّا؟ فَلَمْ أَحِدْ، فَإِذَا رَبِيعٌ، يَدْخُلُ في جَوْف حَائط منْ بِئْر خَارِجَةَ، وَالرَّبِيعُ الْجَدْوَلُ، فَاحْتَفَرّْتُ كَمَا يَحْتَفَرُ الثُّعْلَبُ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ، فَقَالَ: أَنُو هُرَبْرَةَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ بَا رَسُولَ اللَّه، قَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قُلْتُ: كُنْتَ بَنْنَ أَظْهُرِنَا، فَقُمْتَ فَأَنْظَأْتَ عَلَنْنَا، فَخَشَينًا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونِنَا، فَفَرَعْنَا، فَكُنْتُ أُولَ مَنْ فَرْعَ، فَأَتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِنُ

الشُّعْلَبُ، وَهَ وُلاء النَّاسُ ورَائي، فَقَالَ: سَا أَسَا هُرَبْرَةَ، وَأَعْطَانِي نَعْلَنْه، قَالَ: اذْهَبْ بِنَعْلَى هَاتُيْن، فَمَنْ لَـقَـعتَ منْ وَرَاءَ هَـذَا الْحَائِط، يَشْبُهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاًّ اللَّهُ، مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ، فَيَشُرُّهُ بِالْحَنَّةِ، فَكَانَ أُوِّلَ مَنْ لُقِيتُ عُمَٰنُ، فَقَالَ: مَا هَاتَان النُّعْلاَن بِا أَبِا هُرَيْرَةَ؟ فَقُلْتُ: هَاتَان نَعْلاَ رَسُول اللَّه ﷺ، بَعَثَني بهما مَنْ لَقيتُ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، مُسْتَدْقنًا مِهَا قَلْبُهُ بَشِّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ، فَضَرَبَ عُمَرُ

بِيَده بَيْنَ ثَدْيِيَّ، فَخَرَرْتُ لاسْتِي، فَقَالَ: ارْجِعْ يَا أَبَا هُرِيْرَةَ، فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَجْهَشَنْتُ بُكَاءً، وَرُكِينِي عُمَرُ، فَإِذَا هُوَ عَلَى أَثْرِي، فَقَالَ لي رَسُولُ اللَّه ﷺ: مَا لَكَ بَا أَبًا هُرَيْرَةَ؟ قُلْتُ: لَقيتُ عُمْرَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي بَعَثْتَني بِهِ، فَضَرَبَ بِيْنَ ثُدْيِيُّ ضَرْبَةً خَرَرْتُ لاسْتَى، قَالَ: ارْجِعْ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه: بَا غُمَنُ مَا حَمَلُكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؛ قَال: بَا رَسُولَ اللَّه، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَبِعَثْتَ أَبِا هُرَيْرُةَ بِنَعْلَيْكَ، «مَنْ لَقَى يَشْبُهِدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ، مُسْتَبْقِنًا نَهَا قَلْنُهُ مَشَرَّهُ مِالْحَنَّةِ»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَلاَ تَفْعَلْ، فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّكلَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَخَلِّهمْ يَعْمَلُون، قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: فَخَلِّهِمْ» [مسلم ٣٤].

وهي أفضل ما ذُكرَ الله عز وجل به، وأثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، كما في المسند عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبي ﷺ: «إِنَّ نَبِيَّ اللَّه نُوحًا عليه السلام لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لَابْنه: إِنِّي قَاصٌ عَلَيْكَ الْوَصِيَّةَ آمُرُكَ بِاثْنَتَيْنِ، وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ، آمُرُكَ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَإِنَّ السِّمُوَاتِ السَّنْعَ، وَالأَرْضِينَ السَّبْعَ، لُوْ وُضِعَتْ في كفُّة، وُوُضِعَتْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ في كفَّة، رَحَحَتْ سَهِنُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَلَـوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ، وَ الأَرْضِينَ السَّيْعَ، كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً، قَصَمَتْهُنَّ لاَ إِلَهُ

إِلاَّ اللَّهُ» [أحمد ٢٥٤٧، وصححه الإلباني

في صحيح الأدب المفرد ٤٣٦].

وفي المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله 🐉 يُلقبول: «إنَّ اللَّهُ يَسْتُخْلصُ رَجُلاً منْ أُمُّتى عَلَى رُءُوسِ الْخَلائقِ بَوْمَ الْقَيَامَةِ، فَنَنْشُرُ عَلَيْهُ تَسْعَةً وَتَسْعِينَ سحلاً، كُلُّ سحلٍّ مَدُّ الْنَصَرِ، ثُمُّ يَقُولُ لَهُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ أَظْلَمَتُكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ؟ قَالَ: لاَ، مَا رَبِّ، فَعَ قُولُ: أَلكَ عُذْرُ، أَوْ حَسَنَةُ؛ فَيُبْهَتُ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ: لاَ، يَا رَبُّ، فَيَقُولُ: بَلَى، إِنَّ لَكَ عَنْدَنَا حَسَنَةً

أفضل ما ذُكر الله عزوجلبه، وأثقيل شيء في ميزان العبد يوم القيامة وهي أعلى شعب الإيمان

لا إله إلا الله هي

وَاحدَةً، لاَ ظُلْمَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ، فَتُحْرَجُ لَهُ بِطَاقَةً، فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: يَا رَبَّ، مَا هَذِه الْبِطَاقَةُ فَيَقُولُ: يَا رَبَّ، مَا هَذِه الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِه السِّجِلاَّتِ؟ فَيُقَالُ: إِنَّكَ لاَ تُظْلَمُ، قَالَ: فَتُوضَعُ السَّجِلاَّتُ فِي كَفَّة، قَالَ: فَطَاشَتْ السَّجِلاَّتُ، وَلاَ يَتْقُلُ شَيْءٌ بِسِمْ اللَّهِ الرَّحْمَنِ وَتَقُلَتْ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» [احمد ١٩٥٥، وصححه الألباني في صحيح الجامع الرَّعيم.

وهي أعلى شعب الإيمان كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه الأيمانُ بضع وستُونَ شُعْبَةٌ، فَأَقْصَلُهَا قَوْلُ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شَعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ» [البخاري: ٩، مسلم ٣٥].

ولهذا كان رسول الله يبدأ بها في الدعوة إلى الله، فعن ابْن عَبَّاسِ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ: بَعَتَني رَسُولُ الله، فعن ابْن عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ: بَعَتَني رَسُولُ الله، فعن ابْن مَهْل الْكتَاب، فَادْعُهُمْ إلَى شَهَادَة أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ الله، فَإِنْ هُمْ أَضًا عُولَ لَذَلكَ؛ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّه اقْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْس صَلَواتٍ فِي كُلِّ يَوْم ولَيْلَهُ، فَإِنْ هُمْ أَضًاعُوا لذَلكَ فَأَعْلمُهُمْ أَنَّ اللَّه اقْتَرَضَ عَلَيْهُمْ صَدَقَةً تُوقْ حَدُ مَنْ أَعْنيهُمْ صَدَقَةً تُوقْ حَدُ مَنْ أَعْنيهُمْ صَدَقَةً تُوقْ حَدُ مَنْ أَعْنيائِهِمْ فَتُردُ في فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ ثَطَاعُوا لذَلكَ فَإِنْ هُمْ أَنَّ الله اقْتَرَضَ عَلَيْهُمْ صَدَقَةً تُونَ هُمْ أَنَّ الله وَكَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَنَّ الله وَكَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَنَّ الله وَكَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ

وَنَفْسَهُ، إِلاَّ بِحَقُه، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّه» فَقَالَ أَبُو بَكْر: وَاللَّه لاَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلاَة وَالرُّكَاة، فَإِنَّ الرَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّه لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً، كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ لَقَاتُلْتُهُمْ عَلَى مَنْعه، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَوَاللَّه، مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ للْقَتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنْهُ الْحَقُّ،

وعن سعيد بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنُّ ,
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أُمرْتُ أَنْ أَقَاتلَ النَّاسَ حَتَّى
يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَصَمَ
مِنِّي مَالَهُ وَنَقْسَهُ إِلاَّ بِحَقَّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ»
[البخاري ٢٩٤٦]. عد العلق المَّاسِة اللهِ المَّاسِة المَاسِيْةِ المَاسِيْةِ المَاسِيْةِ المَاسِيْةِ المَّاسِةِ المَاسِقِيةِ المَّاسِةُ المَّاسِةِ المَّاسِةِ المَاسِيْةِ المَّاسِةِ المَّاسِةِ المَاسِقِيةِ المَاسِقِيقِيةِ المَّاسِةِ المَّاسِةِ المَّاسِةِ المَّاسِةِ المَاسِقِيقِيقِ المَّاسِةِ المَّاسِقِيقِيقِ المَّاسِقِيقِ المَّاسِةِ المَّاسِقِيقِ المَّاسِقِيقِ المَّاسِقِيقِيقِ المَّاسِقِيقِ المَّاسِقِيقِ المَّاسِقِيقِ المَّاسِقِيقِ المَّاسِقِيقِ المَّاسِقِقِ المَّاسِقِيقِ المَاسِقِيقِ المَّاسِقِيقِ المَاسِقِيقِ المِنْسِقِيقِ المَاسِقِيقِ المَاسِقِيقِ المَاسِقِيقِ المَاسِقِيقِ المَاسِقِيقِ المَاسِقِيقِ المَاسِقِيقِ المَاسِقِيقِ المُسْتِقِيقِ المَاسِقِيقِ المَاسِقِ

وعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ وَالَّذَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُثَّ الْمُثَلِّ أَنْ أَقَاتَلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمُ وَاللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمُ وَاللَّهِمُ عَلَى اللَّهِ». ثُمَّ قَرَأَ وَالْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ، ثُمُّ قَرَأَ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ، ثُمُ قَرَأَ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِمُ بِمُسْتَيْطِرِ ﴾. [البخاري: 41].

وقد أمرنا رسول الله ﷺ أن نلقَّن موتانا عند الاحتضار: لا إله إلا الله، فعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ( «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان أخر كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنة»

[صححه الالباني في صحيح الجامع (م.0) نسال الله العظيم رب العرش الكريم باسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من أهلها والقائمين بحقوقها، وأن يحيينا ولي عليها، ويتوفانا عليها، وأن يحيينا أوليائه وأصفيائه من يجمعنا بها مع خاصة واليائه وأصفيائه من والصديقين والصديقين والصديقين والصالحين، والحمد لله رب والحمد لله رب

العالمين



الحلقة الحلقة المالحادية عشرة



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ويعد:

لقد ذكرنا من قبل أن للسياق دورًا كبيرًا ومؤثرًا في توجيه دلالات الأمر والنهي، وانتهينا –

بفضل الله - من بيان أهمية القرائن السياقية في دلالات الأمر، وننتقل إلى أهمية القرائن السياقية

في بيان دلالات النهي المختلفة.

#### وو أولاً: تعريف النهي وو

لغةُ: هو المنع، يقال: نهاه عن كذا، أي: منعه منه.

لذا سمي العقل تُهية، وجمعه: نُهِّي؛ لأن العقل يمنع صاحبه من الخطأ غالبًا، ومنه قوله ﷺ: «ليَلنِي منْكُمْ أُولُو الأَحْلاَم وَالنَّهَي». [مسلم ٤٣٥].

واصطلاحًا: هو القول الإنشائي الدال على طلب كف عن فعل على جهة الاستعلاء (على جهة الاستعلاء: أي إن الناهي يكون أعلى من المنهي). [إرشاد الفحول للشوكاني ١/ ٢٣٠، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: د. عياض السلمي١/ ١٩٠، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: لعبد القادر بن بدران ١/ ١٩٠٠].

#### وو ثانيا: الصيغ الدالة على النهي وو

تَوَجِد صيغة واحدة متفق على كونها تدل على النهي، وهي صيغة: لا تفعل، كمثل قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَتَبِعُ أَهْوَاءَ النَّذِينَ كَذَبُوا بِإِيَّاتِنَا وَالنَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالاَحْرَةِ ﴾ [الانعام: ١٥٠].

فالشاهد قوله: ﴿ولا تتبع ﴾ فإن هذا مضارع مقرون بلا الناهية. [شرح الأصول من علم الأصول لابن عثيمين ١٧٣].

- وأضياف بعضهم إلى : «لا تفعيل» من أسمياء الأفعال مثل: مه: أي لا تفعل، صه: أي لا تتكلم.

- وهناك صبيغ كثيرة يُع<mark>رَف بها النهي عن</mark> الفعل، ومنها:

اللعن: لعن الله أو رسوله ﷺ للفاعل، مثل قوله ﷺ: «لَـعَنَ اللّهُ الْدِهُودَ وَالدَّصَارَى اتَّخَدُوا قُبُورَ وَالدَّصَارَى اتَّخَدُوا قُبُورَ أَنْدَائِهِمْ مُسَاحِدٌ». [البخارى ١٣٩٠، ومسلم ٣١٥].

وقــوله ﷺ: «لَـعَنَ الــلَّهُ الْــوَاشــمَــات وَالْمُسْتَوْشَمَات، وَالْمُتَنَمَّصَات وَالْمُتَقَلِّجَاتَ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَات خَلْقَ اللَّه..» [البخاري: ٩٤٨].

- الخُبر، وذلكُ في الجمل الخبرية التي وردت بلفظ التحريم، مثل قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمُّهَاتُكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣].
- توعُّد الفاعل بالعقاب: مثل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لاَ يُدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الُتي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَ يَلْقَ أَتَامًا ﴾ [الفرقان: ٦٨].
- إيجاب الحد على الفاعل: مثل قوله تعالى:
   ﴿ الزَّانِيةُ وَالزَّانِي قَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِثَةً
   جَلْدةَ ﴾ [النور: ۲].
- وصف العمل بانه من صفات المنافقين أو من صفات الكفار:

مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهُ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةَ قَامُوا كُسَالَى يُرَاعُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ [النساء:

نَفَى الْحَلِ: كقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النَّسَاءَ كَرْهًا ﴾ [النساء: ١٨].

- لفظ النهي: وهذا اللفظ جاءت به أحاديث كثيرة عن النبي ، كحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: «نهى رسول الله ، عن أكل كل ذي ناب من السباع». [البخاري ٥٥٠٠، ومسلم ١٩٣٤].

وحديث جابر رضي الله عنه: «نهى رسول الله ﷺ أن يُبال في الماء الراكد». [مسلم ٢٨١].

وقد يستفاد النهي من بعض صيغ الأمر مثل:

دع، ذر، اترك، كف، اجتنب، وما أشبهها، وهذا أمر بالترك وإن كان لا يُسمى نهيًا؛ لأنه لم يات بصيغة النهي المخصوصة، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرَّبَا ﴾ [البقرة: ٢٧٨]. ذروا: لا تاخذوا، فمع كونها أفادت النهي إلا أنها لا تسمى نهيًا، بل هي أمر بالترك.

ومثل حديث النبي ﷺ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». [الترمذي ٢٥١٨، وصححه الالباني في صحيح الجامع ٣٣٧٧].

ومثل حديث النبي ﷺ لمعاذ رضّي الله عنه: لما أخذ النبي ﷺ بلسانه، وقال: «كف عليك هذا». [الترمذي ٢٦٦٦، وحسنه الإلباني في الإرواء ٢ / ١٣٨].

فهذه الصيغ وغيرها وإن تضمنت طلب الكفّ، فإنها بصيغة الأمر فتكون أمرًا لا نهيًا، والموجّه لهذه الصيغ وغيرها هي القرائن السياقية، وفي الأمثلة التي ضربناها، كانت القرائن اللفظية المتصلة هي الموضحة لفهم المعنى المراد. [شرح الأصول لابن عثيمين ١٧٢- ١٧٥، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، د. عياض السلمي ١ / ١٩٠ - ١٩١، شرح الورقات للفوزان ١ / ٧٠، إرشاد الفحول ٣ / ١٩٠].

#### وو ثالثًا: في الموارنة بين النهي والأمر وو

فالأمر اقتضاءُ فِعْل، والنهي اقتضاءُ كفَّ عن فَعْل، والأمر ظاهرٌ في الوجوب واحتمال الندب، والنّهي ظاهرٌ في التحريم مع احتمال الكراهة، وصيغة الأمر: افعل، وصيغة النهى: لا تفعل.

والنهي يلزم التكرار والفور، والأمر يلزمانه على الخلاف فيه.

والأمر يقتضي صحة المامور به، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، وكما يخرج عن عهدة المامور به بفعله، كذلك يخرج عن عهدة المنهي عنه بتركه. (وهذا على سبيل الإجمال). [المدخل إلى مذهب احمد، لعبد القادر المندل الماران ١/ ١١٣].

#### وو رابعاً: من معانى النهى وو

وقد يأتي النهي بصيغة الفعل المضارع المسبوق بـ «لا» الناهية – ومع ذلك لا يفيد النهي-.

وهــذا نــعـرفه من قــرائن السياق اللفظية، فمثلاً في قوله

تعالى: ﴿ رَبُّنًا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيثًا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. فالسياق يبين أن المقصود الدعاء.

- وفي قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٠]. والنهي هذا في قوله: (لا تسالوا) والسياق. يوضح أن النهي للإرشاد.

- وقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَمُدُنُ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتُعْنَا لِهِ أَرْوَاجًا مِنْهُمْ ﴾ [طه: ١٣١] ففي قوله: (ولا تمدن): السياق يوضَح أن النهى للتحقير.

قوله تعالى: ﴿لا تَعْتَذْرُوا اليوم ﴾ النهي هنا
 للتأييس، وهكذا.

#### وو خامساً: الأصل في النهي وو

- هناك نهى مقيد، ونهى مطلق.

أما النهي المقيد الذي صحبته قرينة، فهو يُحمل على قرينته، فإن كانت القرينة تدل على التحريم باتفاق، كقوله تعالى: 

﴿وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحشَةُ وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾ [الإسراء: ٣٣]، فوصفه بانه فاحشَة، وأنه طريق بلغ غاية السوء، دليل على تحريمه.

وإذا جاءت قرينة تدل على الكراهة يُحمَل على الكراهة يُحمَل عليها، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي في قال: «لا يمشر أحدكم في نعل واحدة، البخاري ٥٨٥٥].

- فالنهي عن المشي بنعل واحدة حُمل على التنزيه والكراهة؛ لأنه إرشاد وتوجيه إلى الأفضل والأكمل، وللمحافظة على سلامة الشخص من السقوط، وقيل: لأنه لم يعدل بين جوارحه، وهو من باب المثلة. [شرح البخاري لابن بطال

١٧ / ١٥٢، وأصبول الفقة الذي لا

يسع الفقيه جهله ١ / ١٩١].

فقد قال الجمهور: إن النهي هنا للكراهة؛ لأن الذكر بضعُ فقة من الإنسان. [فتح الباري لابن حجر ١ / ٢٥٣- ٢٥٤]، والحكمة من النهي تنزيه النمين.

فالرسول ﷺ نهي عن

والأمر يقتضي صحة المأمور به، والنهي يقتضي فساد المتهي عنه، وكما يخرج عن عهدة المأمور به بفعله، كذلك يخرج عن عهدة

المنهى عنه بتركه.

مسّ الرجل ذكره بيمينه وهو يبول، فمفهومه: أن مسه بشماله جائز لم يُنْهَ عنه، وإن مسه بيمينه في غير حال البول جائز؛ لأن الأصل في الحال أنها قيد في صاحب الحال.

وقال بعض العلماء: بل لا يجوز من باب أوّلى؛ لأنه إذا نهى عن مسنّه حال البول والإنسان قد يحتاج إليه، ففي غير حال البول من باب أوّلى.

والآخرون قالوا: لا نهي عن مس الذكر إلا في حال البول؛ لأنه لا يؤمن من تلوث اليد بالبول، فربما يحصل ارتجاع يسير، فينتشر البول ويصيب يدك، أو ربما تريد أن تمسكه وتزل يدك إلى محل مخرج البول فتتلوث بالبول، فالنهي عن حال البول يدل على أنه يجوز في غير حال البول،

قال الشيخ ابن عثيمين [في الشرح الممتع ١ / ٩]: «وكلا الاستدلاليين له وجه، والاحت مالان واردان، والأحوط أن يتجنب مسه مطلقًا، ولكن الجزم بالكراهة إنما هو في حال البول، للحديث، وفي غير حال البول محل احتمال، فإذا لم يكن هناك داع ففي اليد اليسرى غُنْية عن اليد اليمني، وتعليل الكراهة: أنه من باب إكرام اليمن.

لكن ما القرينة على أن النهي في حديث النبي ا للكراهة وليس للتحريم؟

قالوا: لأن الذُّكر بَضْعَة من الإنسان، وكيف يحرم على الإنسان أن يمس ما هو بضعة منه، ويؤيد هذا حديث طلق بن علي حين سأل النبي عن عن مس الذكر هل عليه الوضوء فقال النبي تانما هو بَضْعَة منك. [النسائي ١٦٥، وصححه الالباني في صحيح سن النسائي ١٦٥].

### 🙃 وأما النهي المطلق (المجرد) 😋 🕝

وهو النهي الذي لم تصحبه قرينة تدل على أنه للكراهة أو التحريم، فقد اختلف أهل العلم فيه، فنهبت جماهير العلماء إلى أنه يُحمَل على التحريم، ونهب غيرهم إلى أنه يُحمَل على التحريم، على الكراهة؛ لأن الأصل براءة الذمة وعدم الإثم. وإذا قلت: إن البنهي يقتضي التحريم لزم من ولك أن من فعله فهو آثم ومعاقب، والأصل البراءة

وعدم العقاب.

قُلْتُ: إن القرائن السياقية، سواء المتصلة بالنص أو المنفصلة عنه، عمومها وخصوصها، ترشّع وترجّع قول الجمهور أن الأصل في النهي المطلق: التحريم.

فعلى العموم نقول: إن أوامر الله ورسوله ونواهيه كلها على الندب في الأوامر، والكراهية في السنواهي بمعنى إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل، وقد أوجب الله علينا طاعته وطاعة رسوله في ولازمُ الطاعة العملُ بمقتضى الأوامر والنواهي، وإلا فقد فُرَعت الطاعة من مقتضاها.

يقول ابن حزم: أوامر الله تعالى ورسوله كلها فرض، ونواهي الله تعالى ورسوله كلها تحريم، ولا يحل لأحد أن يقول في شيء منها هذا ندب أو كراهية، إلا بنص صحيح مبين لذلك أو إجماع.

قال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ النَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمّْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فَتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ٦٣].

فمن قال هذا الأمر ندب، وهذا النهي كراهية، فإنما يقول ليس عليكم أن تطيعوا هذا الأمر ولا هذا النهي، وهذا خلاف لله عز وجل. [النبذة الكافية في احكام أصول الدين لابن حزم ١ / ٤٣-٤٤].

ويقول الإمام الشافعي: «أصل النهي من رسول الله ﷺ أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى يأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم». [الإم للشافعي ٧ / ٣٠٠].

وهذا على العموم، أما على الخصوص فيُنظر في كل نهي على حدة، وما يحفُ به من قرائن السياق كما سنرى.

وه الأدلة على أن النهي يُحمل على التحريم وه

١- قوله تعالى: ﴿وَمَا اَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ إِلَيْهَاكُمْ عَنْهُ إِلَيْنَا وَهُ إِلَيْهَاكُمْ عَنْهُ إِلَيْنَا وَهُوا ﴾ [الحشر: ٧].

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالانتهاء عما نهى عنه رسوله في المنتهوا): فعل أمر، وفعل الأمر حما سبق يقتضي الوجوب عند الإطلاق، إذن يحب الانتهاء، ووجوب الانتهاء يقتضي تحريم الفعل، فيكون في هذه الآية دليل على أنه إذا جاء النهي فإنه يكون المنهى عنه حراماً.

أوامر الله ورسوله ونواهيه كلها على الندب في الأوامر، والكراهية في النواهي بمعنى إن شنت فافعل وإن شنت فلا تفعل، وقد أوجب الله علينا طاعته وطاعة رسوله ، ولازم الطاعة العمل بمقتضى الأوامر والنواهي، وإلا فقد فرغت الطاعة من مقتضاها.

٢ – حديث النبي ﷺ: «إذا أمرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه». [البخاري ٧٨٨٧، ومسلم ٨٢٧].

وجه الدلالة: في الحديث الأمر بالانتهاء عما نهى عنه رسول الله ﷺ من غير استثناء، والأمر للوجوب كما تقدم.

"- أن صيغة: «لا تفعل، تقتضي ترك الفعل والامتناع عنه، والامتناع ابدًا لا يحصل إلا بالتحريم؛ إذ الكراهة لا تمنع العباد من الفعل دائمًا،

٤- أن أهل اللغة لا يفهمون من الصيغة عند الإطلاق إلا المنع الجازم، ولهذا إذا قال السيد لعبده: لا تفعل كذا، ثم فعله، استحق العقوبة، وهذا مما هو متعارف عليه عند العرب، قال القرافي في «أنوار البروق في أنواع الفروق»: «الأوامر والنواهي إنشاء متفق عليه في الجاهلية والإسلام، فإن قول القائل: أفعل، لا تفعل، يتبعه إلزام الفعل أو الترك». [١/ ١٩]، والقرآن والسنة إنما جاءا بلغة العرب.

ه- أن الصحابة فهموا من النهي المطلق التحريم، فإذا ورد عن النبي النهي عن شيء عدُّوه محرمًا، سواء اصحبته قرينة تدل على التحريم أم لا، بل كان الصحابة رضي الله عنهم يحملون اجتناب النبي الله عنهم الاطعمة والأشربة على التحريم أولاً، حتى يسالوا رسول الله الله النها أن يُقرُ التحريم أو ينفيه.

وهناك أمثلة كثيرة على ذلك، منها ما جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في حديث بداية هجرة النبي الله الله عنه أبي المدينة

بنى النبي اليوب حتى المني اليوب حتى النبي النبي المسجد وبيوت المهات المؤمنين. وفي الحديث:... فكان يصنع للنبي المعامًا، فإذا جيء به إليه سال عن موضع اصابعه، فصنع له طعامًا فيه ثوم، فلما رُدُ فصنع له طعامًا فيه ثوم، فلما رُدُ الله سال عن موضع اصابع النبي الله فقيل له: لم ياكل، ففزع وصعد إليه فقال: احرام هو؟ فقال النبي إليه فقال: احرام هو؟ فقال النبي اكرهه، قال: فإني اكره، أو ما كرهت». [مسلم المراحة المرا

ومن ذلك ما جاء عن ابن عباس

رضي الله عنهما قال: بخلت أنا وخالد بن الوليد رضي الله عنه بيت ميمونة، فأتي بضب محنوذ (مشوي) فرفع رسول الله الله يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بارض قومي، فاجدني أعافه قال خالد: فاجتررته فاكلته، والنبي تنظر، [البخاري ٥٤٠٠، ومسلم ١٩٤٨].

ملاحظة: [ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها هي خالة أبن عباس رضي الله عنهما وخالة خالد بن الوليد رضي الله عنه. فأجدني أعافه: أي أكره أكله. فأجتررته: أي جذبته].

آ- أن كثيرًا من النواهي رُتب عليها عقوبات شرعية، وهذه العقوبات تتنوع، مما يدل على أن الأصل في النواهي التحريم، فالثواب والعقاب تابع للأوامر والنواهي، فما فيه مفسدة يُنهى عنه، فإذا فعل حصل العقاب، وما فيه مصلحة أمر به فإذا فعل حصل الثواب.

وهناك من أهل العلم من يقولون: إذا كان مورد النهي للإرشاد والتاديب فإنه لا يُراد به التحريم. وقالوا يدل على ذلك بالاستقراء، وأنه يُرَاد التنزه من ذلك، وأن مثل هذا في لغة العرب يُرَاد به أن الإنسان يتنزه عن ذلك، وأنه ليس ملزمًا بتركه، اللهم إلا إذا دلَّ الدليل على أنه للتحريم، مثل الأكل بالشمال، فوجد الدليل على أن المراد بذلك التحريم، وأنه لا يجوز للإنسان أن ياكل بشماله.

وهناك بعض الحنفية، وبعض المالكية، وبعض الشافعية، يقولون: إن أوامر القرآن والسنة ونواهيهما على الوقف، حتى يقوم دليل على حملها إما على الوجوب في العمل

أو في التحريم، وإما على ندب أو إباحة، وإما على كراهة. [اصبول النفقه الذي لا يسع النفقية جهله ١/ ١٩٠-١٩٢، شرح منظومة القواعد والأصول لابن عثيمان ١/ ٥٠، شرح الأصبول من علم الأصبول ١٧٦. بتصرف، انوار البروق ٨/ ٢٢].

## والتكرار 👊 🗔

من لازم تحريم المنهي عنه اقتضاء التكرار والفور، فإذا نهي الشرع عن شيء وجست المسادرة

إن كثيرًا من النواهي رُتب عليها عقوبات شرعيسة، وهسده العقوبات تتنوع، مما يدل على أن الأصل في النواهي التحريم، فالثواب والعقاب تابع للأوامر والنواهي، فما فيه مفسدة ينهى عنه، فإذا فعل حصل العقاب، وما فيه مصلحة أمر به فإذا فعل حصل الثواب.

بالترك، وألا يفعل المنهي عنه في أي وقت من الأوقات، فما زال العلماء يستدلون بالنهي على الترك مع اختلاف الأوقات من غير تخصيص بوقت دون وقت، ولولا أنه للتكرار والدوام لما صحّ ذلك.

وإذا كانوا قد اختلفوا في الأمر هل يقتضي التكرار والفور؛ لأن الأمر له حد ينتهي إليه فيقع الامتثال فيه بالمرة، لكن الانتهاء عن المنهي عنه لا يتحقق إلا باستيعابه في العمر.. فبالاستمرار به يتحقق الكف.

وكَمثال على ذلك، قال الله تعالى: ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزُوجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِيْدُتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَندِهِ الشَّجُرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالَمِينَ ﴾ [البقرة: ٣٥].

فالله سبحانه وتعالى نهاهما عن الاقتراب والاكل من هذه الشجرة، وهذا يستلزم الفور والتكرار، لكن آدم عليه السلام أكل منها فخرق دوام النهي، فعاقبه الله تعالى بمقتضى ذلك، وأخرجهما من الجنة ﴿ وَقُلْنَا اهْبَطُوا بَعْضُكُمْ لَبَعْضُ عَدُو وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرُ وَمَتَاعُ إِلَى حينَ ﴾ [البقرة: ٣٦]، فلو كان النهي لا يقتضي الدوام، ويجوز تركه احيانًا، ما عُوقب آدم عليه السلام.

ومثال آخر: انظر إلى النبي كيف أعرض عن رجل لبس في أصبعه خاتمًا من ذهب، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رجلاً أتى النبي وفي يده خاتم من ذهب، فأعرض النبي عنه، فلما رأى الرجل كراهيته، ذهب فالقى الخاتم، وأخذ خاتمًا من حديد فلبسه، وأتى النبي

قة قال: «هذا شرّ، هذا حلية أهل النار». فرجع فطرحه، ولبس خاتمًا من ورق (فضة)، فسكت عنه النبي ق. [أحمد / ١٤٨٠، وصححه الألباني في أداب الزفاف ١٤٠٩].

فالنبي ونهى عن لبس النهب للرجال، والنهي يقتضي الفورية والدوام، لذا فإن النبي في عاقبه بالإعراض عنه (وهذه كانت عند الصحابة عقوبة كبيرة)، ولعل شدة النبي في الرجل لعلم النبي في الرجل العلم النبي المناس النبي المناس النبي النبي

كان عالمًا بالحكم والتحريم، ولكنه متساهل، وهذا بخلاف الأعرابي الذي بال في المسجد، فقد استعمل معه النبي الرفق؛ لأنه كان جاهلاً لا يعرف الحكم، وكذلك استعمل النبي الله الله مع معاوية بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة؛ لأنه أيضًا لم يعرف الحكم الحكم؛ فذلك يرجّع أن الرجل كان يعرف الحكم بتحريم الذهب ولبسه، والله أعلم.

فائدة: صح عن رسول الله ﷺ في حديث الواهبة انه قال للرجل الذي أراد أن يتزوجها: «التمس ولو خاتمًا من حديد». [البخاري ٥٠٢٩، ومسلم ١٤٢٧].

والحديث الذي بين أيدينا ينهى فيه رسول الله عن اتخاذ خاتم الحديد، فكيف التوفيق بين الحديثين؟

إذا استطعنا الجمع بين الحديثين، فذلك الواجب، فالنبي في الحديث الأول نهى عن لبس خاتم الحديد، بينما في الحديث الثاني لم يأمر بلبسه ولم يجوزه، إنما هو كان على سبيل المهر للمرأة لتنتفع بثمنه، وهذا أولى الأقوال للجمع بين الحديثين، والله أعلم.

والعلماء سلكوا مسالك أخر:

القول الأول: يُكره (أي خاتم الحديد)، وهذا قول

القول الثاني: الجواز، وهذا المذهب عند الشافعية، واستدلوا بحديث الباب: «التمس ولو خاتمًا من حديد».

قالوا: إن النبي على جعل خاتم الحديد مهرًا، وهذا يدل على انه أذن فيه، ولو كان مكروهًا لم ياذن فيه، ولا وجه للإذن إلا إذا كان

لىسە جائزًا.

قُـلْتُ: والجـمع اولى كـما ذكرنا، يقول الحافظ ابن حجر: استدل به (حديث: التمس ولو خاتمًا من حديد) على جواز لبس خاتمًا من حديد، ولا حجة فيه؛ لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس، فيُحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المراة بقيمته. [فتح الباري ١٠ / ٣٣٣]. والحمد لله رب العالمين، وللحديث بقية إن شاء الله

بعض أهل العلم يقولون:
إن أوامر القرآن والسنة
ونواهيهما على الوقف،
حتى يقوم دليل على حملها
إما على الوجوب في العمل
أوفي التحريم، وإما على
ندب أو إباحة، وإما على





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد تحدثنا في العدد الماضي عن مفهوم الزيارة، وأداب زيارة مسجد النبي ﷺ، وفي

> هذا العدد نتكلم عن آداب الضيافة. و ثالثًا:آدابالضيافة و

الضيافة من الآداب العظيمة في الإسلام، وهي من سنن المرسلين، وكانت من العادات الحميدة عند العرب قبل الإسلام.

## أ- إكرام الضيف في الجاهلية:

الضيافة من العادات الحميدة عند العرب قبل الإسلام، فقد كان لأهل الجاهلية شأن عظيم في إكرام الضيف، بل وكانوا يحتفلون به، ويعلنون عن أنفسهم لاستضافة من يرغب في الضيافة، ويعدون إكرام الضيف من مفاخرهم، ومن أمهات مكارم أخلاقهم، ويدمون من لم يكرم الضيف.

ففي الحديث الصحيح عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيَ، قال: نَرُلْنَا مَنْزِلاً فَأَتَتْنَا امْرَاةً، فَقَالَتْ: أِنَّ سَيَدَ الْحَيِّ سَلِيمٌ مَنْ رَاقٍ فَقَامَ مَعَهَا الْحَيِّ سَلِيمٌ لُدغَ، فَهَلْ فَيكُمْ مِنْ رَاقٍ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلُ مِنًا مَا كُنًا نَظُنُهُ يُحْسِنُ رُقْيَةً، فَرَقَاهُ بِفَاتحة الْكَتَابِ، فَبَرَأُ فَأَعْطُوهُ غَنَمًا وَسَقُونَا لَبَنًا، فَقُلْنَا: مَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقْيَةً وقَقَالَ: مَا رَقَيْتُهُ إِلاَّ بِفَاتحَة الْكَتَابِ، قَالَ: فَقُلْتُ: لا، تُحَرِّكُوهَا حَتَّى نَاْتِيَ النَّبِيُّ الْكَتَاب، قَالَ: «مَا كَانَ النَّبِيِّ النَّبِيُّ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «مَا كَانَ يَكْرُيهِ أَنَّهُا رُقِيتِهُ إِلَّا بِهِا مَنْ كَانَ يَكُنْ لَكُ لَهُ أَنْ فَقَالَ: «مَا كَانَ يَكُرْبِهِ أَنَّهُا رُقُدِيةً اقْسَمُوا وَأَضْرِبُوا لِي بِسَهُمْ مِعَكُمْ». [مسلم ٢٠٠٤].

وكان قيس بن عاصم الصحابي رضي الله عنه سيد قومه، وكان جوادًا حليمًا، أخذ الأحنف بن قيس الحلم عنه، تزوج قيسٌ امرأةً فأحضرت له طعامًا، فقال لها: أين أكيلي؟ فلم تدر ما يقول لها، فأنشأ بقول:

إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكبيلاً فإني لست أكله وحد أخًا طارقًا أو جار بيت فإنني أخاف ملامات الأحاديث من بعد



ا وإني لعبد الضيف من غير ذلة المحدد الصافي العبد العب

وقد أوصى قيس بن خفاف بن عمر بن حنظلة جبيلاً ابنه بقصيدة فيها آداب ومصالح يقول له فيها:

أجبيل إن أباك كارم يومه فاخل فاخلا معيث إلى المكارم فاعجل فإذا دُعيث إلى المكارم فاعجل أوصيك إيصاء أمرئ لك ناصح ظن بغية الدهر غير معقل الله تتقه وأوف بنندره وإذا حلفت مماريًا فتحلل والضيف تكرمه فإن مبيته حقّ ولا تك لعنة للنثرل واعلم بان الضيف مخبر أهله بمبيت ليلته وإن لم يُسال بمبيت ليلته وإن لم يُسال به إكرام الضيف في الإسلام:

الضيافة من الآداب العظيمة في الإسلام، وهي من سنن المرسلين؛ لأن الكرم يؤلف قلوب الناس حول صاحبه، ويجعلهم أخلص أعوانه، وأصدق خلانه، وأسرع إجابة لصاحبه في الشدة والرخاء، وقلما تجد كريمًا مبغضًا، أو بخيلاً محمودًا عندهم، فالبخيل مبغض حتى عند أهله وذويه، كما أن الكريم الجواد معظمًا مكرمًا عند جيرانه وأصدقائه.

وكان أول من ضيف الضيفان هو خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، روى الإمام أحمد والبخاري، وصف النبي السيدنا إبراهيم هو وذريته بالكرم فقال: «الكريم أبن الكريم ابن الكريم يوسفُ بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» [البخاري ٣٣٩].

وروى البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي ﷺ: «من أكرمُ الناس؟» قال: «أكرمهم أتقاهم». قالوا: يا نبي الله، ليس عن هذا نسالك. قال: «فأكرمُ الناس يوسفُ نبي الله ابنُ نبي الله ابن الله ابن

و الضيافة من الآداب العظيمة في الإسلام، وهي من سنن المرسلين؛ لأن الكرم يؤلف قلوب الناس حول صاحبه، ويجعلهم أخلص أعوانه، وأصدق خلانه، وأسرع إجابة لصاحبه في الشدة والرخاء و

خليل الله». قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «أفعن معادن العرب تسألون: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فُقهوا» [البخاري ٣٥٣].

فقد ورث يوسف عليه السلام الكرم عن أبيه يعقوب وعن جده إسحاق وعن جده إبراهيم، ذرية بعضها من بعض.

ولقد كان خليل الرحمن لا يأكل إلا ومعه ضيف، فإن لم يجد ظل يبحث عنه حتى يجده.

ومما يروى عنه أنه عليه السلام نزل عليه ضيف، فقدم له طعامًا وجلس ليأكل معه، فسمًى إبراهيم ربه تيمنًا، وجهر بالبسملة لعل ضيفه يسمع فيقولها هو الآخر، لكنه لم يقل، فقال له إبراهيم عليه السلام: يا أخي اذكر الله على طعامك؛ فإنها سنة الأبرار. فقال له الضيف: أنا لا أعرف شيئًا من هذا، فغضب إبراهيم عليه السلام، وقال: إما أن تذكر الله على طعامنا، وإما أن لا تأكله. فقام الرجل وفارق بيت الخليل، لكن استيقظت سجية الكرم الفطري في قلب الخليل، فأنزل الله عليه وحيًا يعاتبه: يا

علیهالصلاة والسلام لا علیهالصلاة والسلام لا یأکل الا ومعه ضیف، فإن لمیجدظل یبحث عنه حستی یسجسده و ا

إبراهيم، إن هذا العبد قد وسعته في أرضي منذ سبعين سنة، يأكل رزقي ويعبد غيري، أفلا تسعه أنت في بيتك ساعة واحدة؟ فخرج الخليل عليه السلام، وبحث عن الرجل حتى وجده، فقال: يا هذا ارجع معي إلى البيت لتنال حق ضعافتك.

ونبي الله لوط عليه السلام كان يكرم الضيف أيضنًا، وكيف لا، وهو قد تعلم من إبراهيم عليه السلام؛ ولما جاءه ضيوفه، وكانت امراته تدلّ الفجار على ضيفه، وكان يدافعهم، وأخبر ربنا عز وجل أنهم راوده عن ضيفه، فطمس الله أعينهم، وكذلك رجمهم، وهذا يدل على خطورة إيذاء الضيف، قال الله تعالى: ﴿قَالَ يَا قَوْم هَوُلاء بَنَاتِي هُنُ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَقُوا اللّه وَلا تُخْرُون فِي ضَيْفي ألَيْسَ منْكُمْ رَجُلُ رَشِيدُ ﴾ [هود: ١٨٧]، وقال سبحانه: ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَاهَلُهُ إِلاَ امْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ الْعَابِرِينَ ﴾ [الاعراف: ٨٧].

وهكذا مضت قافلة الأنبياء في كرم الضيافة حتى كان خاتمهم وأكرمهم: رسولنا محمد الكرم الناس، بل وأعظمهم في إكرام ضيفه، وقد

وصفته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها قبل بعثته، فقالت له بعد أن رجع من غار حراء يرتجف: «والله لا يخزيك الله أبدًا؛ إنك لتصل الرحم، وتحمل الكلّ، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق» [البخاري ٤، ومسلم ١٦٢].

وفي الحديث المتفق عليه قال ابن عباس رضي الله عنهما: «كان النبي ﷺ أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة» [البخاري ١٩٠٢، ومسلم ٢٣٠٩].

وروى الإمام أحمد ومسلم في صحيحه من حديث أنس قَالَ: «مَا سَئُلُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَاسُلُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَاسِلَام شَنَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ. قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلُ فَأَعْطَاهُ غَنْمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمه، فَقَالَ: يَا قَوْم أَسْلِمُوا؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لا يَخْشَى الْفَاقَةُ. [مسلم ٢٣١٤].

## و الترغيب في إكرام الضيف وه

أوصى النبي الله المحدث المتعلقة في المحدث المتعلقة عليه عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْكَعْبِيِّ أَنَّ المحدث المتفق عليه عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّه فَيَّ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّه وَالْيَوْمِ الْاَحْرِ فَلْيَكُمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضَّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُو صَدَقَةُ، وَالضَّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُو صَدَقَةُ، وَلا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَتْوِي عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ».

قال ابن بطال: سُئل عنه مالك، فقال: يكرمه ويتحفه يومًا وليلة، وثلاثة أيام ضيافة. قلت: واختلفوا هل الثلاث غيرها أو هي بعض منها؟ فقال أبو عبيد: يتكلف له في اليوم الأول بالبر والألطاف، وفي الثاني والثالث يقدم له ما حضره، ولا يزيد على عادته، ثم يعطيه ما يجوز به يومًا وليلة، وتسمى الجيزة، وهي قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل، ومنه الحديث الآخر: «أجيزوا الوفد بنحو ما كنت

أجيزهم». [البخاري ٤٤٣١]، ومسلم ١٦٣٧].

وقال الخطابي: معناه أنه إذا نزل به الضيف أن يتحفه ويزيده في البرعلى ما بحضرته يومًا وليلته، وفي اليومين الآخرين يقدم له ما يحضره، فإذا مضى الثلاث فقد قضى حظه، فما زاد عليها مما يقدمه له يكون صدقة. [الفتح: ١٥٤٨].

وقال الإمام النووي: قال العلماء: معناه الاهتمام به في اليوم والليلة، وإتحافه بما يمكن من بر وألطاف، وأما في اليوم الثاني والثالث فيطعمه ما تيسر، ولا يزيد على عادته، وأما ما كان بعد الثلاث فهو صدقة ومعروف إن شاء فعل، وإن شاء ترك. [انظر شرح النووي على صحيح مسلم ١٦/١٥٣].

فيكرم ضيفه ويتحفه، وثلاثة أيام ضيافة، ولصاحب المنزل أن يأمر الضيف بالتحول عنه بعد الثلاثة، لأنه قضى ما عليه.

وروى أبو داود وابن ماجه وغيرهما بإسناد صحيح عن المقدام بن معد يكرب عن النبي تقال: «ليلة الضيف حق على كل مسلم» [أبوداود الالاني في صحيح الجامع ٥٤٧٠].

وفي الحديث المتفق عليه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا، فما ترى؛ فقال لنا رسول الله على: «إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا

و قال رسول الله ﷺ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما بعد دنك فهو صدقة، ولا يحل له أن يتسوي عينده حتى يخرجه ، ووا

فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم» [البخاري ٦١٣٧، ومسلم ١٧٣٠].

وروى أحمد والحاكم وصححه والحديث إسناده صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على قال: «أيما ضيف نزل بقوم، فأصبح الضيف محرومًا فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه» [احمد ٥٧٧٨، وصححه الالباني في صحيح الجامع ٢٧٣٠].

وللحديث بقية مع أحكام الضيافة وأدابها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وأله وصحبه وسلم.

## وواشهاروو

بعد الإطلاع على القانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الشئون الاجتماعية، تم إشهار الفروع التالية:

- ١- فرع تلا منوفية، تحت رقم (١٣٧٨) بتاريخ ٢٥ / ٥ / ٢٠٠٩م.
- ٢- فرع م. بلقاس دقهلية، تحت رقم (١٧٤٩) بتاريخ ٣ / ٩ / ٢٠٠٩م.
- ٣- فرع طور سيناء، تحت رقم (١٢٦) بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠٠٩م. و الله ولي التوفيق.



الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء، والعزّ والكبرياء، الموصوف بالصفات والأسماء، المنزه عن الأشباه والنظراء، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الصادق المامون، وعلى آله وأصحابه الذين هم بهديه مستمسكون وبه يعملون. وبعد:

فليس الإيمان مجرد دعوى وألقاب، إنما الإيمان الحق اعتقادٌ سليم، وعملٌ صحيح، ولاءٌ وبراء، مظهر ومخبر، بذل الندى وكفّ الأذى.

وتحقيقُ التوحيد بحتاج إلى يقظة قلبية دائبة تنفي عن النفس كلُّ خاطرة تقدح في العبودية لله، ومن وقع في مهاوي الشرك الأكبر؛ فطلب من الموتى زوالَ فقر أو مرض، أو طلب منهم جلب نفع، أو دفع ضر، فقد أساء إلى جناب الربوبية، وتنقُّص من الألوهية، وأساء الظن برب البرية.

> فالتوحيد الخالص: هو لبابُ الرسالات الإلهية كلها، وأساس الملة، فمن أجل التوحيد خلق الله الخلق، قال الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنُ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونَ﴾ [الذاريات: ٥٦].

> ومن أجل التوحيد بعث الله الرسل، قال الله لله الرسل، قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلُّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَن أُعْبُدُوا الله وَ وَلَقَدْ بَعْثَنَا فِي كُلُّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَن أُعْبُدُوا الله وَ وَمَن أَجِل الله وَ وَمِن أَجِل التوحيد ترك نبي الله يوسف عليه السلام ملة قومه: ﴿ إِنِّي تَركْتُ مللةً قَوْم لاَ يُوْمِدُونَ بِالله وَهُمُ بِالآخِرَة هُمْ كَافَرُونَ . وَاتَّبِعْتُ مللةً أَبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَأُسْحَاقَ وَيَعْقُوب مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكُ بِاللهِ مَنْ شَيْعُ وَ إِيوسف: ٣٧ - ٣٨].

ومن أجل التوحيد بُني بيت الله العتيق: قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ بَوُأْنَا لَابِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتَ أَنْ لاَ للله تعالى: ﴿ وَإِذْ بَوُأْنَا لابْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتَ أَنْ لاَ تَشْرُكْ بِي شَيْئًا ﴾ [الحج: ٢٦]، وها أنت الحي الحاج الكريم- تخطو خطواتك إلى بلد الله الحرام، راجيًا من الله محو السيئات ورفع

الدرجات، فجد في إخلاص العبادة لله، واعلم أن العبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تكون صلاة إلا مع الطهارة، فكما أن المتطهر إذا أحدث بطلت طهارته، فكذلك العابد إذا أشرك بطلت عبادته، كما قال الله تعالى لأشرف الخلق: ﴿ولَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى النّذِينَ مِنْ قَبْلكَ لَئِنْ أَشْركُتْ لَيَحْبَطَنُ عَمَلُكَ وَلَئَى النّذِينَ مِنْ قَبْلكَ لَئِنْ أَشْركُتْ لَيَحْبَطنَ عَمَلُكَ وَلِنَى النّذِينَ مِنْ قَبْلكَ لَئِنْ أَشْركُتْ لَيَحْبَطنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنُ مِنْ النّذِينَ النّذِينَ مِنْ النّذِينَ مَنْ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ مَنْ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ مَنْ اللّذِينَ مَنْ اللّذِينَ مَنْ اللّذِينَ مَنْ اللّذِينَ مَنْ اللّذَينَ مَنْ اللّذِينَ مَنْ اللّذِينَ اللّذِينَ مَنْ اللّذَيْنَ مَنْ اللّذِينَ مَنْ اللّذِينَ مَنْ اللّذِينَ مَنْ اللّذَيْنَ اللّذِينَ مَنْ اللّذِينَ مَنْ اللّذِينَ مَنْ اللّذَانَ اللّذَيْنَ اللّذَيْنَ اللّذَيْنَ اللّذِينَ مِنْ اللّذِينَ مِنْ اللّذَيْنَ مِنْ اللّذِينَ مِنْ اللّذِينَ مَنْ اللّذَيْنَ مَنْ اللّذَيْنَ اللّذَيْنَ اللّذَيْنَ اللّذَيْنَ اللّذَيْنَ اللّذَيْنَ اللّذَيْنَ اللّذَيْنَ اللّذَيْنَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذَيْنَ اللّذِينَ اللّذِينَ مَنْ اللّذَيْنَ اللّذَيْنَ اللّذَيْنَ اللّذَيْنَ اللّذِينَ اللّذَيْنَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ مَنْ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذَيْنَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذَيْنَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذَيْنَ اللّذَيْنَ اللّذَيْنَ اللّذَيْنَ اللّذَادِينَ اللّذَيْنَ اللّذَيْنَ اللّذَيْنَ اللّذَيْنَ اللّذَيْنَ اللّذَيْنَ اللّذَيْنَ اللّذِينَ اللّذَيْنَ اللّذَيْنَ اللّذَيْنَ اللّذَيْنَ اللّذَيْنَ اللّذَيْنَ اللّذَيْنَ اللّذَيْنَ اللّذَيْنَالِيلَادِينَ اللّذَيْنَ اللّذَيْنَ اللّذَيْنَ اللّذِينَ اللّذَيْنِينَ اللّذَيْنَ اللّذَيْنَالِيلَالِيلَادِينَ اللّذَيْنَالِيلَادُ اللّذَيْنَالِيلَادِيلَالِيلَادِيلَالِيلَادُ اللّذَيْنَالِيلَادُ اللّذَيْنِيلَالِيلَادِيلَادِيلَادِيلَادِيلَادُيْنِيلَالْتِيلَالِيلَادِيلَادُيْنَالِيلَادُيلُولَادِيلَادِيلَالِيلَادِيلَالِيلَال

فالشرك لا يصح معه عمل، ولا تقبل معه عبادة، ولهذا كثيرًا ما يأتي الأمر بالعبادة مقروبًا بالنهي عن الشرك، كما في قوله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللّهُ وَلاَ تُشْرِكُوا به شَيْئًا ﴾ [النساء: ٣٦]. وكل نبي يقول لقومه: ﴿ الْعُبُوا اللّهُ مَا لَكُمْ مَنْ إِلّهِ غَيْرُهُ ﴾ [الاعراف: ٥٩].

## وه مظاهر التوحيد في الحج وه

إن الله شرع لنا حج بيته العتيق، فلنتدبر ما في هذا الحج من مظاهر التوحيد والابتعاد عن الشرك، حتى يكون ذلك درسًا عمليًا نترسمه في كل عباداتنا.

النوحيد العدد 20% السنة الثامنة والثلاثون



ونحن إذا تدبرنا تأسيس هذا البيت وجدناه قد أُسس على التوحيد، كما قال الله تعالى: ﴿ وُعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهَّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكَفِينَ وَالرُّكُعِ السِّجُود ﴾ [البقرة: ٢٥].

فَأُمْرِهُمَا الله بِتَطَهِيرِ الْبِيتِ مَنْ سَائَرِ الْنَجَاسَاتُ، وَاعْظُمُ هَا الشَّيْرِكُ، كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ قَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامُ بِعْدُ عَامِهِمْ هَذَا ﴾ [التوبة: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِابْرُاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنَّ لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا وَطَهَرٌ بَيْتِي للطَّائَفُينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرَّكُع السَّجُودَ ﴾ [الحج: ٢٦].

إذن فهذا البيت أسس على التوحيد، ويجب ان يبقى على التوحيد إلى أن تقوم الساعة، ولا يجوز أن يُسمح لمشرك بالوصول إليه، ولا بمزاولة شركه حوله، ولهذا لما فتح النبي على مكة المشرفة دخل المسجد الحرام وفوق الكعبة وحولها ثلاثمائة وستون صنمًا، فجعل يطعنها بالقضيب، ويقول: ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رُهُوقًا ﴾ [الإسراء: ٨١].

فجعلت الأصنام تتهاوى على وجوهها، ثم أمر بها في فأخرجت من المسجد وأحرقت، ثم دخل المعبد، وأزال ما رسم على جدرانها من الصور، كل الكعبة، وأزال ما رسم على جدرانها من الصور، كل ذلك عملاً بقول الله تعالى: ﴿وَطَهَرْ بَيْتِيَ ﴾ [الحج: ٢٦]؛ لأن هذا البيت قبلة المسلمين، وإليه حجهم وعمرتهم، وهو ملتقى قلوبهم وأبدانهم، يأتون إليه من كل فج عميق، فيجب أن يكون مصدر التوحيد ومنبع العقيدة الصحيحة على مر الزمان وتعاقب الأجيال، ويجب أن يبُعد عنه كل من أراد أن يبذر في أرضه بذور الشرك، أو يمارس حوله البدع والخرافات، حتى يظل مصدراً صافياً للإخلاص لله والتوحيد، وإفراده بالعبادة، وإحياء سنة الرسول بالتوحيد، وإفراده بالعبادة، وإحياء سنة الرسول

وقد أمر الله باداء الحج والعمرة خالصين له، فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَأَتَمُوا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهُ ﴾ [البقرة: ١٩٦]؛ مما يدل على أن كل حج وعمرة لا يتُوفر فيهما توحيد العبادة، فليسا بمقبولين عند الله سبحانه وتعالى.

ومن مظاهر توحيد العبادة في الحج: رفع الأصوات بعد الإحرام بالتلبية لله ونفي الشريك عنه، وإعلان انفراده جل وعلا بالحمد والنعمة والملك، فيرفع الحاج صوته ملبيًا: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك». يرددها الحجاج بين كل فترة واخرى حتى يشرعوا في التحلل من الإحرام.

ومن مظاهر توحيد العبادة في الحج: أن أعظم الذكر الذي يُقال في يوم عرفة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهـو على كل شيء قدير»، فقد قال النبي في: «خيرُ الدعاء دعاء عرفة، وخيرُ ما قُلتُ أنا والنّبيُّون من قبلي: لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك له، له الملكُ وله الحمد، وهو على كل شيء قدير». [الترمذي ٣٥٨٥ وصححه الإلباني في صحيح الجامع ٣٢٧٤].

فهذا إعلان في هذا الجمع العظيم وفي هذا اليوم المبارك بتوحيد العبادة عن طريق النطق بهذه الكلمة وتكرارها؛ لأجل أن يستشعر الحاج مدلولها، ويعمل بمقتضاها، فيؤدي أعمال حجه خالصة لله عز وجل من جميع شوائب الشرك.

ومن مظاهر توحيد العبادة في الحج: أن الله أمر بالطواف ببيته، فقال تعالى: ﴿وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقَ ﴾ [الحج: ٢٧].

مما يدل على أن الطواف خاص بهذا البيت، فلا يجوز الطواف ببيت غيره على وجه الأرض، لا بالأشجأر والأحجار، ومن هذا يعلم

وفي السورة الثانية إفراد الله بصفات الكمال، وتنزيهه عن صفات النقص، وبذلك يعرف العبد ربه، ويخلص له العبادة، ويتبرأ من عبادة ما سواه من خلال هذا الدين العملي العظيم.

ومن مظاهر توحيد العبادة في السعي بين الصفا والمروة: أن العبد يسعى بينهما امتثالاً لامر الله جل وعلا في قوله: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مَنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهُ أَنْ يُطُوفً بَهِمَا وَمَنْ تَطَوعً خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرً عَلَيْهُ عَلَيْمُ ﴾ [البقرة: ١٥٨].

ومن ذلك يتعلم المسلم أنه لا يجوز السعي كعبادة في أي مكان من الأرض إلا بين الصفا والمروة؛ لأنهما من شعائر الله، وأن السعي بينهما إنما هو بأمر الله، فكل سعي في غيرهما فليس عبادة لله؛ لأنه سعى بغير أمر الله.

ومن مظاهر توحيد العبادة في الحج: ما شرعه الله في يوم العيد وأيام التشريق من ذكره وجده، قال الله في أيًام مَعْدُودَات ﴾ [البقرة: ٢٠٣].

وذكر الله في هذه الأيام يتجلى في الأعمال العظيمة التي تؤدّى في أيام منى، من رمي الجمار، ونبح الهدي، وأداء الصلوات الخمس في هذا المشعر المبارك والآيام المباركة، كل هذه الأعمال ذكْر لله عز وجل، فرمي الجمار ذكر لله، ولهذا يقول المسلم عند رمي كل حصاة: «الله أكبر»، وذبح الهدي ذكر لله عز وجل، كما قال تعالى: ﴿لِيدُكُرُوا اسْمَ الله علَى مَا رَزَقَهُمْ مَنْ بَهِيمَة الأَنْعَامِ ﴾ [الحج: ٣٤].

وقال تعالى: ﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ
اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا خَيْرُ قَانْكُرُوا اسْمَ اللَّهُ عَلَيْهَا صَوَافَ
قَاذًا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْقَانَعَ
وَالْمُعْتَرُّ كَذَلِكَ سَخَرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلِّكُمْ تَشْغُرُونَ . لَنْ
يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلاَ دَمَاؤُهَا وَلَكَنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى
مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخُرَهَا لَكُمْ لَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مِا هَدَاكُمْ
وَبُشِرُ الْمُخْسِنِينَ ﴾ [الحج: ٣٦-٣٧].

ومن هنا يتعلم المسلم أن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، فلا يجوز أن يذبح لقبر ولا لولي الحاجُ أن كل طواف بغير البيت العتيق باطل وليس عبادةً لله عز وجل، وإنما هو عبادة لمن شرعه وامر به من شياطين الإنس والجن.

ومن مظاهر توحيد العبادة. \_ي: الحج : أن الحاج حيثما

يفرغ من الطواف ويصلي

الركعتين فانه بقرأ في

االأولى بعد الفاتحة سورة

قل يا أيها الكافرون. وق

الاخلاص: لما تشتمل عليه

هاتان السورتان من توحيد

الربوبية وتوحيد

الالوهبة.

ومن مظاهر توحيد العبادة في الطواف بالبيت العتيق: أن الطائف حين يستلم الركن اليماني والحجر الاسود يكبر الله معتقدًا أنه يستلمهما لانهما من شعائر الله، فهو يستلمهما طاعةً لله واقتداءً برسوله في ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما استلم الحجر وقبله: والله إني لاعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله في يقبلك ما قبلتك. [البخاري ١٥٩٧].

ومن هنا يعلم المسلم أنه لا يجون التمسح بشيء من الأبنية والأحجار، إلا بالركن اليماني والحجر الأسود؛ لأنهما من شبعائر الله، فلا يتمسح بالأضرحة ولا بغيرها؛ لأنه مخالف اشرع الله، ولانها ليست من شعائر الله.

ومن مظاهر توحيد العبادة في الحج: أن الحاج حينما يفرغ من الطواف ويصلي الركعتين فإنه يقرآ في الأولى بعد الفاتحة سورة ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النّكَافِرُونَ ﴾، وفي الثانية يقرأ سورة الإخلاص؛ لما تشتمل عليه هاتان السورتان من توحيد الربوبية وتوحدد الألوهبة.

ففي السورة الأولى البراءة من دين المشركين، وإفراد الله بالعبادة.



Upload by: altawhedmag.com

ولا لجني أو أي مخلوق؛ لأن الذبح عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك.

ومن مظاهر توحيد العبادة في الحج: أن الله أمر بذكره أثناء أداء مناسكه وبعد الفراغ منه، ونهى عن ذكر غيره من الرؤساء والعظماء الأحياء والأموات، وزجر عن المفاخرة بالأحساب والأنساب، فقال تعالى: ﴿ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَات قَادْكُرُوا اللّهُ عِنْدَ الْمَشْعُرِ ﴿ فَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْله لَمِنَ الْحَرَام وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مَنْ قَبْله لَمِنَ الْحَبَاكُينَ وَالْكُهُ إِنْ كُنْتُمْ مَنْ قَبْله لَمِنَ الْحَبَاكُينَ وَالْمُوات اللّهُ عَنْدَ الْمَشْعُرِ وَاسْتَعْفُرُوا اللّهُ إِنَّ اللّهُ عَقُورٌ رَحِيمٌ . فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ اللّهُ عَقُورٌ رَحِيمٌ . فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبِئنا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لهُ فِي الْحَرَة مَنْ يَقُولُ رَبِّنَا آتَنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَهُ وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ اللّهُ أَنْ يَقُولُ رَبِّنَا عَذَابَ النَّارِ اللّهُ أَنْ يَقُولُ رَبِّنَا عَذَابَ النَّارِ اللّهُ أَنْ يَقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَسَابِ وَاللّهُ سَرِيعُ الْحَسَابِ وَاللّهُ سَرِيعُ الْحَسَابِ وَاللّهُ سَرِيعُ الْحَسَابِ وَاللّهُ سَرِيعُ الْحَسَابِ وَاللّهُ اللّهُ فَي النَّالَ اللّهُ فَي أَيْامَ مَعْدُودُاتِ ﴾ [البقرة الله سَرِيعُ الْحَسَابِ وَاللّهُ سَرِيعُ الْحَسَابِ وَاللّهُ سَرِيعُ الْحَسَابِ اللّهُ اللّهُ فَي أَيْامَ مَعْدُودُاتٍ ﴾ [البقرة الله مَعْدُودَات ﴾ [البقرة الله عَرَابُ المَارِ وَاللهُ سَرِيعُ الْحَسَابِ وَاللّهُ الْمَعَادِ وَاللّهُ الْمَارِدَة ﴾ [البقرة الله قَالَ اللهُ اللهُ اللّهُ فَي أَيْامَ مَعْدُودَاتِ ﴾ [البقرة الله الله الهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ الْمَعْدُودَاتِ ﴾ [البقرة الله اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

إن الحج ليس مجرد رحلة استطلاعية، أو متعة ترفيهية، أو مجرد مظاهر وشعارات، ولكنه دروس وعبر، وتعليم عملي للعقيدة الصحيحة، ونبذ للعقائد الحاهلية.

فاتقوا الله -عباد الله- في اداء حجكم وسائر عباداتكم بأن تكون خالصة لوجه الله، وصوابًا على سنة رسول الله ﷺ، حتى يكون حجكم مبرورًا، فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. [البخاري ١٧٧٣، ومسلم ١٣٥١].

فيا من من الله عليهم بحج بيته العتيق، وتعلمتم من مناسكه العقيدة الصحيحة، وأدركتم ما كنتم عليه أو ما كان عليه غيركم من أهل بلادكم من أخطاء تخالف هذه العقيدة، عليكم أن تسعوا في تصحيح هذه الأخطاء، فإنكم مسئولون عن ذلك أمام الله تعالى، فإن الله حمل العالم مسئولية تعليم الجاهل، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَيَنْفُرُوا كَانُهُ قَلُولًا ثَفْرَ مَنْ كُلُّ فَرُقَةَ مَنْهُمُ طَائِقَةً لِيَتَفَقّهُوا في الدّين وليندُرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهُمْ لَعَلَهُمْ لَعَلَهُمْ مَنْدُرُونَ فَ التَّعْمُ مَا اللهَ هُمْ لَعَلَهُمْ مَا اللهُ عَلَيْهُمْ لَعَلَهُمْ مَا عَلَهُمْ مَا الله عَلَيْهُمْ لَعَلَهُمْ لَهُ اللهُ عَلَيْهُمْ لَعَلَهُمْ لَعَلَهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ لَعَلَهُمْ لَعُلُهُمْ لَعَلَهُمْ لَعَلَهُمْ لَعَلَهُمْ لَعَلَهُمْ لَعَلَهُمْ لَعُلَهُمْ لَعُلَهُمْ لَعَلَهُمْ لَعُلَهُمْ لَعَلَهُمْ لَعَلَهُمْ لَعَلَهُمْ لَعَلَهُمْ لَعَلَهُمْ لَعُلُهُمْ لَعُلَهُمْ لَعَلَهُمْ لَعَلَهُمْ لَعَلَهُمْ لَعَلَهُمْ لَعَلَهُمْ لَعَلَهُمْ لَعَلَهُمْ لَعَلَهُمْ لَعُلُهُمْ لَعِلَهُمْ لَعَلَهُمْ لَعُمْ لَعَلَهُمْ لَعَلَهُمْ لَعَلَهُمْ لَعُلُهُمْ لَعُلَهُمْ لَعُلُهُمْ لَعُلَهُمْ لَعُلُهُمْ لَعَلَهُمْ لَعُمْ لَعَلَهُمْ لَعُمْ لَعَلَهُمْ لَعُلُهُمْ لَعُلُولُونَ فَيُ وَلَعُهُمْ لَعُلُهُمْ لَهُمْ لَعُلُهُمْ لَعَلَهُمْ لَعُمْ لَعَلَيْ لَعُرُونَ فَيْ وَلَعُهُمْ لَعُلُهُمْ لَعُلُهُمْ لَعُلُهُمْ لَعُلُهُمْ لَعُلُهُمْ لَعُلُهُمْ لَعُلُهُمْ لَعُلُهُمْ لَعُلُهُمْ لَعُلُولُهُ لَعُلُهُمْ لَعُلُهُ لَعُلُهُمُ لَعُلُهُمُ لَعُلُهُمْ لَعُلُهُمْ لَعُلُهُمْ لَعُلُهُم

فالمسلم لا يجامل فيما يُغضب الله، ولا يداهن في

امجرد رحافة استطلاعية، أو متعة الترفيهية، أو مجرد مظاهر وشعارات، ولكنه التروس وعبر، وتعليم التحقيدة الصحيحة، ونبيذ الصحيحة، ونبيذ الجاهلية.

دىن الله.

﴿ وَلْتَكُنُ مِنْكُمُ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخُيْرِ وَيَامُرُونَ لِلْمَعْرُونَ الْمُعْرُونَ مِنْ مِنْكُمْ وَأُولَٰ عَنِ الْمُمُنْكَرِ وَأُولَٰ عَكَ هُمُ الْمُمُنْكَرِ وَأُولَٰ عَكَ هُمُ الْمُمُنْكَرِ وَأُولَٰ عَكَ هُمُ اللّٰمُ فُلْحُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

فالمؤمن يسعى في إصلاح نفسه، ثم في إصلاح غيره؛ لأن رسول الله على قال: «لا يؤمنُ أحدكم حتى يحبُ لأخيه ما يحبُ لنفسه». [البخاري ١٣، ومسلم:

إن الدين ينبني على أصلين:

الأصل الأول: الإخلاص لله في العبادة. والأصل الثاني: المتابعة للرسول ، وهذان الأصلان إنما يُعرفان من تدبر الكتاب والسنة واتباعهما، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ، وفي اتباعهما الخير والرشاد والدلالة إلى صراط الله المستقيم.

قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبَهُ فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَةٍ رَبَّهُ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١١].

نسال الله تعالى باسمائه الحسنى وصفاته العُلا أنْ يتقبل من حُجُاج بيته الحرام مناسكهم، وأنْ يجعل حجُّهُم مبرورًا، وسعيهم مشكورًا، وذنبهم مففورًا، وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على

نبينا محمد واله وصحبه.. وبعد:

فقد تحدثنا في العدد الماضي عن بعض حقوق الزوجة على زوجها، ونكمل في هذا العدد بقية هذه الحقوق، فنقول وبالله تعالى

التوفيق:

## و عنترة والاحتلال البغيض وو

بعض الأزواج – هداني الله وإياهم – يرى أنه بزواجه بامراته قد احتلها احتلالاً، وأنه انفرد بحبيب ليس لأحد فيه نصيب، وكانه اقتطفها من بستان أهلها؛ ويجوز لهم –مع الكراهة!! – أن يشمّوها فقط، فإذا زارت أهلها؛ قال لها زوجها عنترة: نصف ساعة فقط وتكونين لابسة وجاهزة وإلا فسأفعل وأفعل، وإذا تأخرت فأنت طالق!! فتجلس المسكينة تطالع في الساعة كل لحظة، وربما علم أحد أقاربها وأرحامها بوجودها فجاء ليسلم عليها، فوجد أن الوقت الأصلى قد انتهى.

وتبكي الأم بنتها، وتبكي البنتَّ مثلها، ويَرثي الأهل حالها، ولكن دون جدوى، فقد جاء عنترة زوجها، ليأخذها في الوقت المحدد لها، فهي زوجته قد احتلها!!

وتتوسل أمها إلى عنترة أن يسمح لها أن تبيت ليلة مع أمها، تفرح بها، وتُبرد نار قلبها، فيأبى عنترة إلا أن يحرق قلبها، فهي زوجته قد احتلها!! وبهذا يكافئ هو أهلها. ويا أسفاه؛ فلما سار عنترة بأهله، أنس في الطريق أخًا من الإخوة، دعاه للعشاء فلبًى النداء؛ لأن النبي قال: «وإذا دعاك فأجبه» !! وبعد العشاء وطول اللقاء، وقد مضى نصف الليل، ووجد عنترة أنه تأخر، فبات بأهله. وتبكي الزوجة التي لم تبت عند أمها؛ وباتت عند أحد أمها وأهلها.

أين الرحمة وأين الوفاء؟ ارحموا مَن في الأرض يرحمكم من في السماء.

أين العشرة بالمعروف؛ وعاشروهن بالمعروف.

أين الألفة والليونة؛ المؤمن هين لين، المؤمن يبالف ويؤلف، أين الوفاء إلى أهلها، يوم سعدوا أو الحبيب أن عذر مثل هؤلاء أنهم يؤدّبون بذلك أمّ الزوجة، فيقول أحدهم: أنا أريد أن يكون لى عند حماتى



شخصية مستقلة، ولا تكون هي المسيطرة. وآخر يقول: أنا أعلم زوجتي أنها إذا مات أبوك أو أمك وأرسلوا لك فلا تذهبي إليهم. وكل ذلك شعارات عنترية، وأوامر عسكرية خالية من الرحمة والإنسانية، فأين الرحمة وحُسن العشرة ولين الجانب، وخفض الجناح، والمودة والإنسانية، وحسن تَأتَّي الأمور، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟!

ألا تخشى يا أخي أن يكافئك الله عز وجل من جنس عملك، فيرزقك بعنترة مثلك، فيفعل معك في بنتك، مثل صنيعك وفعلك؟ هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟!

١٤- ألاَّ ببغضها لشيء فيها يكرهه:

فالكمال لله وحده الذي يعالج هذه القضية بقوله جل وعلا: ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنُ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فَيه خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ١٩]. والنبي عقول: «لا يفركُ (أي لا يبغض) مؤمن مؤمنه، إن سخط منها خلقًا رضي منها آخر». [مسلم: ٣٧٢١].

ومن ذا الذي تُحمَد سَجاياهُ كلُها كفي بالمرء نُبلاً أن تُعدَّ معايبه

 ١٥ أن يؤمِّن لها حق الشكوى إذا اشتد الخلاف بينهما:

وهـذا أيضًا من أعظم الأخلاق، وغيابه من أهم أسباب الشقاق المؤدي للطلاق. أمّا أن يعتبر زوجها أن مجرد شكواها –بعد ظلمها وقهرها – إفشاءً لسر البيت –ولا ينبغي إخراج الأسرار –، فيظل قائمًا على ظلمه وقهره، والزوجة في كبت ومرض، فهذا من الظلم البين والتعسف الرديء. وكيف به إن هـتك الله ستره يوم القيامة على رءوس الخلائق، واستوفى منه المظلمة؟! وهذا للأسف موجود بكثرة.

إن الله تعالى سمع قول التي جاءت إلى النبي التجادله في زوجها وتشتكي، وأنزل قرانًا يُنصفها، وكانت النساء تاتي إلى رسول الله التشتكي أزواجها وأباءها، وكذلك إلى الخلفاء والقضاة، فما الداعي لأن يتشدد زوج مع زوجته؛ فلا هو أنصفها، ولا تركها تشتكي لمن ينصفها. هدانا الله.

17- ألا يهجرها أو يضربها لغير سبب مشروع:
وهذا إذا لم تنفع معها الموعظة مرارًا، قال الله
تعالى: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِع ﴾. قال القرطبي:
والهجر في المضاجع هو أن يضاجعها ويوليها ظهره
ولا يجامعها، عن ابن عباس وغيره.. ولا يمكن بُعدها
(أي البُعد عنها) إلا بترك مضاجعتها. إلى أن قال: هذا
قول حسن، فإن الزوج إذا أعرض عن فراشها فإن كانت

مُحِبّة للزوج فذلك يشق عليها فترجع للصلاح، وإن كانت مبغضة فيظهر النشوز منها، فيتبين أن النشوز من قبلُها). [تفسير القرطبي: ٥/ ١٧١].

وزاد بعض العلماء: «ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها». لكن لا يكون الهجر خارج البيت إذا كان في النية هجرها، فلا يذهب عند أمه وأصدقائه ويتركها، فهذا تجاوز لأمر الله.

١٧ - ألا يزيد الهجر عن أربعة أشهر:

لقول الله تعالى: ﴿للَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبُعُةٍ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٦]. أي: يحلفون على ترك الجماع من نسائهم، فاقصى مدة يتم فيها الترك والهجر أربعة أشهر، ولا يزيد عن ذلك، وللزوجة الحق عند ذلك في مطالبة الزوج؛ إما أن يفيء كما ذكرت الآية، أي يرجع ويجامع، وإما أن يطلق، ويجبره القاضي على هذا.

١٨- ألا يضرب وجهها عند ضربها:

فإذا وصل الحال إلى الضرب ولم يكن منه بُد؛ فليجتنب الرجل ضرب امرأته على وجهها، ولا يُقبل الانفعال والغضب عذرًا حينتذ، فالنهي ما جاء إلا للمتشاجر الغضبان، وينبغي أن تخالط الرحمة ذلك الضرب، فيكون ضرب تاديب، وإصلاح وتهذيب؛ لا انتقام وتعذيب.

كما يكون غير مُبرَح يعني غير شديد ولا شاق.

١٩- ألا يكثر لها من التهديد بالسلاح الرخيصوهو كثرة التلويح لها بالطلاق:

ف من الأزواج - إلا من رحم الله - من يعتبر أنه بزواجه بامرأته قد من عليها منة عظيمة؛ فيظل يهدها بالطلاق. ونسي أن الله تعالى هو الذي من عليه وعليها وجعلهما زوجين، كما قال جل وعلا: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُورَادًة وَرَحْمَةً ﴾ [الروم: ٢١].

وكما أن الرجل لباس لزوجته، فهي أيضًا لباس له، قال تعالى: ﴿ هُنُ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ [البقرة: [١٨٧].

والمودة والرحمة قسمة بين الزوجين، لا يستغني عنها أحدهما إلا الشقي منهما. ومن من الرجال ارتاح وسعد بدون المراة؟! ومن من النساء ارتاحت وسعدت بدون الرجل؟ فلا منَّة لأحد على الآخر، ولله تعالى الحمد والمنة.

٢٠ تحكيم أهلها مع أهله عند خوف الشقاق:
 ينبغي تحكيم الأهلين وعدم تجاهلهم؛ لقول الله
 جل وعلا: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ
 أهْله وَحَكَمًا مِنْ أَهْلها ﴾ [النساء: ٣٥].

ولا شك أنه إذا استطاع كلا الروجين تجاوز خلافاتهما، والإسراع في حلها قبل أن يعلم بها أحد فهو نور على نور.

٢١- صلتها وزيارتها إذا كانت عند أهلها لسبب من
 لأسياب:

كولادة مثلاً، أو مرض، أو بسبب مشكلة قائمة وغير ذلك، فإن في صلته لها عند أهلها، وخاصة في حالة نزاع بينهما؛ تخفيفًا من حدة المشكلة. كما أن أهلها يرون منه المروءة عند الشدائد. وهو أيضًا يقطع السبيل على مداخل الشيطان الذي يبحث عن مثل هذه المواضع لتوسيع فجوة الخلاف وإثارة الطنون والفتنة.

ولنا في المختار في قدوة، فقد كانت عائشة رضي الله عنها في بيت أهلها عند أبي بكر في قصة الإفك، ولم تكن براءتها نزلت من السماء بعدً؛ فكان يزورها ويسلّم عليها ويتفقد أحوالها، وهو لم يتهمها في، وكانت قد استأذنته رضي الله عنها أن تذهب إلى بيت أهلها فأذن لها. ثم كان يزورها هناك.

فاين نحن من هذا الكرم الخُلقي، والهَدي النبوي؟ ٢٢- ألا يضارها ويضايقها ليكرهها على المفارقة والتنازل عن حقها:

فإذا كره الرجل امراته، ولم يعد يرغب في بقائها معه فإن عليه أن يطلقها، ولا يجوز له أن يأخذ منها شيئًا؛ لأن الكراهية صادرة منه، ولا يجوز له كذلك أن يضارها ويضايقها، حتى تطلب هي منه الطلاق ليضارها ورضايقها، حتى تطلب هي منه الطلاق ليطلب منها رد الصداق أو اكثر منه أو أقل، وفي هذا المعنى قال تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مُرِّتَانِ فَامْسْنَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَقْ تَسْرِيحُ بَاحْسَانَ وَلاَ يَحلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُدُوا مَمًّا آتَيْتُمُوهُنُ شَنْطًا إِلاَّ أَنْ تَخَدُوا مَمًّا آتَيْتُمُوهُنُ شَنْطًا إِلاَّ أَنْ تَخَافًا أَلاَّ نَقَدماً حُدُودَ الله

فَإِنْ حَفَّتُمْ أَلاً يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَّاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَّ تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدُّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ لِتَعَدُّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

دلت الآية الكريمة على أن الزوجين إذا علما أنهما يقيمان حدود الله في العشرة بينهما، ويؤدي كل واحد منهما حق الآخر، فعليهما الاستمرار في حياتهما الزوجية والمعاشرة بالمعروف، وإن ظهر للزوج أنه لا يقيم حدود الله في العشرة الحسنة مع امراته، ولا يؤدي حقوقها عليه، فإن عليه

أن يطلقها ويفارقها بإحسان، ولا يجوز له أن يضارها لتفتدي منه وهو الذي كرهها. وإن علمت الزوجة أنها لا قدرة لها على إقامة حدود الله مع زوجها، أي لا تطيق البقاء معه مع القيام بحقوقه، فإن لها أن تفتدي منه ليفارقها؛ لأن الكره جاء منها له.

وقد أمر رسول الله بي بعض أصحابه أن يقبل مالاً افتدت به امرأته منه لكراهتها البقاء معه، وخوفها من الإثم بعدم إقامتها حدود الله في حقه، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي في فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خُلُق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله في: «أتردُين عليه في الإسلام، فقال رسول الله في: «أقبل حديقته» قالت: نعم، قال رسول الله في: «اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة». [البخاري: ٢٩٧١]. وبهذا تأمن المرأة من إكراهها على البقاء مع زوجها الذي تكرهه، كما يأمن هو من إكراهه على بقائه مع زوجته التي يكرهها، فإن له أن يطلقها متى شاء.

٢٣- أن يطلقها لعدتها المشروعة إذا أراد طلاقها:

(والمقصود هنا بيان أن من عزم على الطلاق، فالواجب أن يطلق امرأته في الوقت الذي حدده الشارع ليكون بداية عدتها من زوجها، وهو الطُهر الذي لم يجامعها فيه، أو أن تكون المرأة حاملاً قد استبان حملها؛ لأنه في الأول يعرف براءة رحمها، ويحسب الطهر الذي طلقها فيه من عدتها، فلا تُظلم بطول مدة وقي الثاني تكون العدة معروفة بوضع الحمل، وقد عُرف ما اشتمل عليه رحمها، فإذا طلقها وهي حائض طالت مدتها، لأن وقت الحيض الذي طلقها فيه لا يُحسب من عدتها؛ لأنها تعتد بالأطهار وليس

تلك الحيضة، كما أنه إذا طلقها في طهر جامعها فيه؛ لم تُعلم براءة رحمها منه. لذلك أمر الله تعالى أن تُطلق المرأة لعدتها، وأمر بحفظ عدتها، لما في ذلك من حفظ حق الزوج وحق المرأة معًا، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِيُّ الْإِذَا طَلَقْتُمُ النّمِماءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنُ وَأَدْصنُوا الْعُدَّةَ ﴾ [لا عددًت هن وأدْصنُوا الْعُددُة ﴾ [الطّلاق: ١].

قال القرطبي رحمه الله: ﴿ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ أي في عدتهن، أي في الزمان الذي يصلح إذا كسره السرجسل امرأته ولم يعسد يرغب في بقائها معه فإن عليه أن يطلقها ولا يجوز له أن ناخذ منها شيئاً. لعدتهن، وحصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع، وفي الطهر مأذون فيه.. إلى أن قال: وقوله تعالى: ﴿ وَأَحْصُوا الْعِدُةَ ﴾: معناه احفظوها، أي احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق. وقد أمر الرسول من طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها، ثم يطلقها في طهر لم يمسها فيه، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله هي أنه فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله هي عن ذلك، فقال: «مُرهُ فليراجعها، ثم ليُمسكها، حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شماء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك شماء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تُطلق لها النساء». [البخاري

قال الحافظ ابن حجر: «ولو طلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلقها فيها، جاز عند بعض العلماء، ولعل من الحكمة في الأمر بإمساكها إلى الطهر الثاني طول بقائها عند زوجها، لعله يذهب عنه كُرهُها ويرغب في بقائها، فلا يطلقها» [فتح الباري: ٩/ ٣٤٥ – ٣٥١].

٢٤ الإنفاق عليها وإسكانها إذا كان طلاقها
 رجعيًا:

فقد شرع الله تعالى للمرأة المطلقة الرجعية أن ينفق عليها زوجها أثناء عدتها حتى تبين منه بانتهاء عدتها، فإذا انتهت عدتها جعل الله لها مخرجًا ورزقها من حيث لا تحتسب، أما إذا كانت المطلقة ليست رجعية -وهي التي تبين منه بمجرد طلاقه إياها، كالتي لم يدخل بها فهي لا عدة لها، والتي استكملت ثلاث تطليقات، - سواء طلقت ثلاثًا متفرقات أم دفعة واحدة عند من يعتبر الثلاث في

وقت واحد مُبِينَة للمرأة فلا نفقة لها ولا سكنى، إلا
إذا كانت حاملاً، كما قال
تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاَت حَمْلُ
فَأَنْفَقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنُ
حَمْلَهُنَّ ﴾.

وهذا ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما وأحمد بن حنبل، وهو الذي روته فاطمة بنت قيس عن رسول الله هي، قالت: إن آبا عمرو بن حفص طلقها البتة وفي رواية: ثلاثًا- وهو غائب، فارسل إليها وكيله

بشعير فسخطتُه، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسولَ الله ﷺ، فذكرتْ ذلك له، فقال: «ليس لك عليه نفقة» وفي رواية «ولا سكنى» فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. [مسلم ٣٧٧٠].

٢٥- ألا يُخرجها من بيتها وقت العدة ولا تخرج
 هى أيضًا:

وقد درج كشير من الجهال أن يطرد زوجته ويُخرجها من البيت إذا غضب عليها أو طلقها، وتفعله أيضًا الكثيرات ممن تقع في هذه المشكلة، فتترك البيت لتذهب إلى بيت أهلها.

والحق أن الفريقين مخطئان ومخالفان لنص القرآن مخالفة صريحة، قال تعالى: ﴿ لاَ تُخْرِجُوهُنُ مِنْ بِيُوتِهِنَ ﴾، وقد أمر الله تعالى ببقاء المرآة في بيت الزوجية فترة العدة؛ معللاً ذلك الأمر بقوله: ﴿ لَعَلَّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾، ومهما كانت النفوس بالشقاق مشحونة، وعودة العشرة غير مضمونة، فلا بد من البقاء في بيت الزوجية؛ امتثالاً لأمر الله الذي جعل احتمال صلاح الأمور بيده، وزوال الشرور بقدرته، وإدخال السرور بإرادته: ﴿لَعَلَّ اللّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾.

في حالة خاصة فقط يمكن للمرأة أن تعتد في بيت أهلها؛ وهي كما قال تعالى: ﴿لاَ تُخْرِجُوهُنُّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرِجُوهُنُّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ هَلاَ يَخْرُجُنْ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَة مُنيَّنَة ﴾. والفاحشة هنا كما قال ابن كثير، تشمل الزنا.. وتشمل ما إذا نشرت المرأة أو بذت (من البذاءة) على أهل الرجل وأنتهم بالكلام والفعال.

٢٦- أن يبقيها في عصمته إن طلبت ذلك منه إن
 أراد طلاقها:

فقد روت عائشة رضي الله عنها أن الآية الكريمة ﴿ وَإِنِ امْرَأَةُ لَنْ الآية الكريمة ﴿ وَإِنِ امْرَأَةُ لَا الْمَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا تُشُورُا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، يريد الرجل لا يستكثر منها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري فانت في حل من النفقة علي غيري فانت في حل من النفقة علي والقسمة لي، فذلك قوله تعالى: ﴿ وَالقسمة لِي، فَذَلك قوله تعالى: ﴿ وَالقسمة لِي، فَذَلك قوله تعالى: ﴿ وَالقسمة لَي، فَذَلك قوله تعالى: ﴿ وَالقسمة لَي، فَذَلك قوله تعالى: ﴿ وَالقسمة لَي، وَالنساء: ١٢٨].

وقد ثبت ذلك من فعل النبي نه كما روى ابن عباس رضى الله شرع الله تعالى للمرأة المطلقة الرجعية أن ينفق عليها زوجها أثناء عدتها حتى تبين منه بانتهاء عدتها فإذا انتهت عدتها جعل الله لها مخرجًا ورزقها من حيث لا تعتسب الا

عنهما قال: خشيتْ سودة أن يطلقها النبي ﷺ فقالت: لا تطلقني، وأمسكني، واجعل يومي لعائشة. ففعل، فنزلت: ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلُّحًا ﴾ [الترمذي: ٥ / ٢٤٩، وأصله في الصحيحين].

قال القرطبي في تفسير هذه الآية بعد أن ذكر حديث الترمذي هذا: روى ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رافع بن خديج كانت تحته خولة بنت محمد بن مسلمة، فكره من أمرها، إما كبرًا وإما غيره، فأراد أن يطلقها فقالت: لا تطلقني، واقسم لي ما شئت، فجرت السنة بذلك، ونزلت: ﴿وَإِنِ امْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلَهُا نُشُورًا أَوْ إعْرَاضًا ﴾. [الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ٥ / ٢٠٠ - ٤٠٠].

۲۷- العدل بين أزواجه إن كان له أكثر من زوجة:
 فالعدل واجب على كل حال لأمر الله تعالى به ﴿ إِنَّ اللهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلُ وَالإحْسَانِ ﴾ [النحل: ٩٠].

وقد هدد النبي تق وتوعد من لم يعدل بين نسائه بقوله تقد «من كان له امراتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل». [أبو داود ٢١٣٣، وصححه الالباني في صحيح الجامع ٢٥١٩].

وهذا في العدل الظاهر الذي يستطيع فعله من أراده، أما إن كان هناك حبّ وميل في القلب إلى إحداهن؛ لكثرة جمالها أو محمود خصالها، فلا بأس على ألا نُظهر ذلك للجميع فيكذن للمحبوبة كبدًا.

ونبينا محمد الله كان مثالاً وقدوة في العدل الظاهر بين نسائه، أما الحب القلبي فكان يعتذر إلى الله فيه، كما تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله في يقسم بين نسائه فيعدل، وكان يقول الله عدل إذا لم أعدل.... [البخاري ١٣٢١].

۸۸ – وليكن لزوجته في الجملة كابي زرع لأم زرع: فأم زرع: فأم زرع المرأة عاقلة، تتحدث عن فضل زوجها عليها وكرمه وحُسن عشرته لها، فتقول: «زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؛ أناسَ من حلي أذني، وملأ من شحم عضدني، وبجّحني فبجحت إلي نفسي،.. إلى أن قالت: عنده أقول فلا أقبح، وأرقد فاتصبح، وأشرب فاتقنح». [البخاري ٤٩٣٩، ومسلم: ٢٤٤٨].

تقول: أناس من حلي أذني: يعني حَلِّي أذنها بالقرط (الحَلَق) والحُلي الذي يتدلى من أذنيها، وأنت يا أخي العزيز بعد ما تُلبس زوجتك الذهب ربما تسعى في بيعه بعد العُرس لتحقيق غرض آخراا وإن كان هذا ليس ممنوعًا خاصة عند التراضي، لكن انظر

إلى أبي زرع مع أم زرع زوجته، تقول:

وملاً من شحم عضدي: والعضد هو ما بين الكتف والمرفق، وهي لم تقصد العضد بذاته، وإنما أرادت أن الشحم ملاً جسمها كله، وعبرت بالعضد الذي إذا سمن سأمن سائر الجسد، وهذا يدل على ارتفاع الحالة النفسية والروح المعنوية، مما ظهر أثره على الجسد شحمًا ولحمًا.

تقول: وبجُحني فبجحت إليَّ نفسي، والتبجح هو التعاظم والافتخار، تقصد أن زوجها عظَّمها وكرَّمها فرات ذلك في نفسها.

وتقول: عنده أقول فلا أُقَبِّح: يعني لا يقبح كلامها ويسفهه، كالذي يقول لزوجته كلما تكلمت، اسكتي فأنت لا تفهمين شيئًا، أو يسخر منها أو يضحك.

ثم تقول: وأرقد فاتصبح، أي تنام وقت الصبح وهو الوقت أول النهار بعد الفجر؛ لأن زوجها كفاها مؤنة القيام في هذا الوقت، وإن كان النبي في رُغُب في شهود البكور لما فيه من البركة، قال في: «بورك لأمتي في بكورها». [ابو داود ٢٦٠٦، وصححه الألباني في صحيح الجامع ٢٨٤١].

وأشرب فاتقنّح: أي تقطع الشرب وتتمهل فيه، وقيل هو الشرب بعد الرّي، وكل ذلك راجع إلى كرم زوجها، وإحسانه عشرتها.

ولك أن تعرف أخي القارئ أن النبي الله عنه المؤمنين عائشة رضي الله عنها بحديث أم زرع عن زوجها، قال لعائشة: «كنتُ لك كابي زرع لأم زرع». هذا هو التجاوب في الخير والمعروف والعشرة الحسنة.

فهل ستكون أخي الحبيب مع زوجتك متجاوبًا حسن العشرة كأبي زرع لأم زرع وهل ستتحرك وتتاسى بنبيك الكريم فتقول لها: «كنتُ لك كأبي زرع لأم زرع». فتكون متبعًا لخير الخلق، وتكون من خير الرجال لنسائهم؟! هذا ما نرجوه.

والله من وراء القصد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحيه. العلماء واعتباراتهم في معنى العلماء واعتباراتهم في معنى العلماء واعتباراتهم في معنى التحسين والتقبيح، ثم علق الشيخ على ذلك بقوله: «الصحيح أن محل النزاع الحُسْن والقبح، كان بها حسنًا، أو على مفسدة كان بها قبيحًا، ثم نشأ عن ذلك خلاف أخر: هل تثبت الأحكام في الأفعال من حسن أو قبح، ولو لم يرد شرع، أو يتوقف ذلك على ورود الشرع؛ ثم ذكر يتوقف ذلك على ورود الشرع؛ ثم ذكر للحقال في المسألة.

المن الشيخ رحمه الله يعلق على ما ليس في محل النزاع في المسئلة المراد بحثها، ومن ذلك أنه لما استدل الأمدي على منع تأخير البيان بقوله تعالى: ﴿بَلَعٌ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُ مِنْ رَبَكَ ﴾ [المائدة: ٢٧]، علق الشيخ رحمه الله بقوله: «الأمر في هذه الآية للوجوب قطعًا، وليس من محل النزاع فيما القرائن، وهو في الآية قد اقترن بالتهديد على الترك في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ لَمْ تَقْعَلْ فَمَا لِلَعْمُ وَلِلْهُ لَمْ الْمُعْمُ فَمَا النَّهُ الله بَعَالَى: ﴿وَإِنْ لَمْ تَقْعَلْ فَمَا لِلمُعْتُ رَسَالَتَهُ ﴾.

وهنّاك نمّاذج كثيرة تركتها؛ رغ<mark>ب</mark>ة في ال<mark>اختصار، وسأحيل على مواضعها إن</mark> شاء الله.

## تركيزه على التطبيق وكثرة الأمثلة وتخريج الفروع على الأصول:

كان الشيخ رحمه الله حريصًا على وصول المعلومة للقارئ باقرب طريق، فكان أن سلك مسلك القاعدة والمثال؛ إذ بالمثال يتضح الاستدلال فكان كثيرًا ما يُورد الأمثلة، ويعيب على الأصوادين تقصيرهم في ذلك، كما كان رحمه الله يركز على الجمع بين التأصيل والتفريع بربط المسائل الأصولية العلمية العلمية.

ومن النماذج على ذلك أن الآمدي رحمه الله لما أطال النفس في تعريفات القياس، والاعتراضات عليها والإجابات عنها، علق الشيخ رحمه الله بقوله: «ولو سلكوا في البيان طريقة القرآن، وسنة الرسول عليه

الحمد لله، والصادة والسادم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فنكمل حديثنا حول العلامة عبد الرزاق عفيفي - رحمه الله - فنقول وبالله تعالى التوفيق:

باب التراجم

وتلك قضية مهمة يُغفلها كثير من الأصوليين، فلا يُعلم المُتلقي الجزئية التي وقع فيه الخلاف مما كان محل اتفاق، وذلك في المسائل الخلافية، ولذلك كان الشيخ رحمه الله كثيرًا ما يلفت النظرفي تعليقاته على هذه القضية المهمة، ومن النماذج على ذلك:

المام: د/ عبدالرحمن السديس

إمام الحرم المكي

النوحيد ذو الحجة ١٤٣٠هـ

الصلاة والسلام، ومعهود العرب ومالوفهم من الإيضاح بضرب الأمثلة -وهذا محل الشاهد-لسهل الأمر وهان الخطب».

وحين يجنح الأصوليون إلى أمثلة افتراضية يطالبهم بالأمثلة الشرعية الواقعية، ومن النماذج على ذلك:

أنه حينما مثل الآمدي على مسالة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بقوله: «كما لو قال الشارع: أوجبت عليك الصلاة إن كنت متطهرًا».

علُّق الشيخ رحمة الله على ذلك بقوله: «لو

وكان الشيخ رحمه الله حريصا على تجلية الثمرة العملية في مسائل الخلاف العلمية، وإذا لم يكن ثم ثمرة أشار إلى أن الخلاف لفظي لا تترتب عليه شمرة عملية و

مثلُ بامثلة واقعية، مثل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمُ فَلْيَسْتُأْذِنُوا ﴾ [النور: ٥٩]، لكان أنسب وانفع.

وفي ذلك كفاية إن شاء الله على الاستشهاد على هذا المطلب المهم.

اهتمامه بالتأصيل والتقعيد وبيان مقاصد الشريعة وحكمها وأسرارها:

وذلك مطلب مهم نحى فيه الشيخ رحمه الله منحى العناية بالجوهر واللباب لهذا العلم المهم، فقد جمع رحمه الله بين الاستدلال بالنصوص، وبين العناية والنظر في مقاصد

الشريعة وحكمها، وذلك جمع بين الحسنيين في المنهج الأصولي، فهو لم يُغرق في الجدل والمنطق ولم يجمد على ظواهر النصوص ولم يغفل المقاصد والقواعد والحكم والأسرار، وتلك والله لا تتحقق إلا لمن أوتي المنهج الصحيح، ووفق للطريق العلمي السليم.

ومن النماذج على ذلك أنه لما أورد الأمدي مسئلة شكر المنعم عقلاً وردً على المعتزلة في الوجوب العقلي، علنق الشيخ رحمه الله على ذلك ببيان مذهب أهل السنة في جمعهم بين النصوص وحكم الشريعة ومقاصدها، فقال رحمه الله: «والمخالف يعترف بذلك في تعليله الأحكام، وبيان حكمها وأسرارها، وخاصة في القياس، وبيان ميزة الشريعة الإسلامية على غيرها».

ومن النماذج المهمة في ذلك عناية الشيخ رحمه الله بالإحالة إلى مبحث المقاصد في كتاب الموافقات للشاطبي رحمه الله.

## و إيراده لثمرة الخلاف وو

كان الشيخ رحمه الله حريصًا على تجلية الثمرة العملية في مسائل الخلاف العلمية، وإذا لم يكن ثمَّ شمرة اشار إلى أن الخلاف لفظى لا تترتب عليه ثمرة عملية.

ومن النماذج على ذلك:

في مسالة المندوب هل هو من الأخكام التكليفية؛ فحينما ذكر الأمدي الخلاف في ذلك، علَّق الشيخ رحمه الله بقوله: «الخلاف في أن الندب والكراهة والإباحة من الأحكام أو لا؟ اختلاف في تسمية اصطلاحية لا فائدة عملية من ورائه».

وكذا في مسالة المباح وهل هو داخل في مسمى الواجب أو لا؟ علُق الشيخ رحمه الله عليها بأن الخلاف فيها لفظي لا يترتب عليه ثمرة عملية تطبيقية.

كل ذلك وغيره كثير دليل على ترسمُ الشيخ رحمه الله المنهج العلمي الرصين، مما لا يسمح الاختصار بالاسترسال في بيانه وذكر النماذج عليه، وهي بادية للعيان بحمد الله لكل من قرأ عن الشيخ، وقرأ تعليقاته ومنهجه فيها. رحمه الله رحمة واسعة.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

قإن الله عز وجل قد جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وميدانًا للتنافس، ومن رحمة الله تعالى وحكمته أن فاضًل بين الأزمنة، فاصطفى منها ما شاء؛ ليكون ذلك عونًا للمسلم على التسابق والتقرب إليه سبحانه باعمال البر والخير.

وإن الناظر في واقع كثير من الناس اليوم يرى جهادٌ شديدًا بغضائل الأوقات، وبالتالي غفلة عن اغتنامها، مما يؤدي إلى الحرمان من الأجور العظيمة، وفوات الخير الكثير.

من أجل ذلك كان هذا المقال؛ تذكيرًا لإخواني، وحثًا لهم على اغتنام الأجر في الأيام العشير المباركة،

وإحياءً للعمل بسنة النبي 🥮 .

## ﴿ إعداد / معاوية محمد هيكل

الجمعة أم لا، ويوم الجمعة فيه أفضل من الجمعة في غيره؛ لاجتماع الفضيلة فيه». [فتح الباري: ٢ / ٥٣٢].

وفيه تفضيل بعض الأزمنة على بعض كالأمكنة، وفضل أيام العشر على غيرها من أيام السنة. [المصدر السابق].

٣- أن النبي قصص حث على العمل الصالح فيها،
 وأمر بكثرة التهليل والتكبير.

٤- أن فيها يوم عرفة ويوم النحر، ولا يخفى عظيم منزلتهما.

٥- أنها مستودع لإجتماع أمهات العبادة:
 كالصلاة، والصيام، والصدقة، والحج، ولا يتأتى ذلك
 في غيرها. [فتح الباري].

## و كا الدالي و أنواع العمل الصالح في أيام العشر و ١٠٠٠ م العالم

وحيث ثبتت فضيلة الزمان ثبتت فضيلة العمل فيه، ومن أنواع العمل الصالح فيها ما يلي:

### ا على الما والأولاد التوبة النصوح وي الله الما التوبة النصوح وي

وهي الرجوع إلى الله تعالى، مما يكرهه ظاهرًا وباطنًا إلى ما يحبه ظاهرًا وباطنًا، ندمًا على ما مضى، وتركًا في الحال، وعزمًا على عدم العود.

## المن فضل الأنام العشر من ذي الحجة 🙃 💮

وقد دلُّ على فضلها وعظيم منزلتها أمور:

اً - قال الله تعالى: ﴿ وَالْفَجْرِ. وَلَيَالِ عَشْرٍ ﴾ [الفجر: ١، ٢]، قال غير واحد من السلف والخلف: إلى عشر ذي الحجة، وهو الصحيح، [ابن كثير ٤/ ٥٠٥].

٢- أن النبي ﷺ شهد أنها أعظم أيام الدنيا،
 وجاء ذلك في أحاديث كثيرة منها:

- وقوله ﷺ: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله ﷺ: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء». [رواه الترمذي وصححه الالباني: ٦٠٥].

- قوله ﷺ: «ما من أيام أعظم عند الله، ولا أحب إليه من العمل فيهن، من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل، والتكبير والتحميد». [أخرجه أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر ٢ / ٧٠ / ١٣٢].

والمراد من الحديثين: «أن كل يوم من أيام العشر أفضل من غيره من أيام السنة، سواء أكان يوم

وما يتاب منه يشمل: ترك الواجبات، وفعل المحرمات. والتوبة واجبة على المسلم حين يقع في المعصية، في أي وقت كان؛ لأنه لا يدري في أي لحظة يأتي أجله، ثم إن المعاصي تزداد عقوبتها وتغلظ بقدر فضيلة الزمان والمكان.

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَّى اللَّهِ تُوبُوا إِلَّى اللَّهِ تُوبُوا أَلَى وقد بين ابن القيم رحمه الله أن التوبة النصوح تتضمن ثلاثة أشياء: استغراق جميع الذنوب، وإجماع العزم والصدق، وتخليصها من الشوائب والعلل، وهي أكمل ما يكون من التوبة. [انظر: مدارج السالكين: ١/ ٣١٦، ٣١٦].

## 😄 ثانياً: أداء الحج والعمرة 🚌

وهما واقعان في العشر من ذي الحجة، باعتبار وقوع معظم مناسك الحج فيها، ولقد رغب الشرع الحنيف في هاتين العبادتين العظيمتين وحث عليهما؛ لأن في ذلك تطهيرًا للنفس من آثار الذنوب ودنس المعاصي، ليصبح أهلاً لكرامة الله في الآخرة، قال الله تعالى: ﴿ الْحَجِّ أَشْهُرُ مَعْلُومَاتُ فَمَنْ فَرَضَ فَيهِنُ الْحَجِّ الْشَهْرُ مَعْلُومَاتُ فَمَنْ فَرَضَ فَيهِنُ الْحَجِّ الْدَهِ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ فيهنُ الْحَجِّ الْدَهْ وَلاَ جَدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ [النقرة: ١٩٧].

وقال رسول الله ﷺ: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». [البخاري ١٧٧٣، ومسلم ١٣٥١].

وقال رسول الله ﷺ: «من حج لله، فلم يرفث، ولم يغسق، رجع كيوم ولدته أمه». [البخاري ١٥٢١، ومسلم ١٣٥١].

## 👵 धीरीः। द्वितिस्ति बीज्ञानिस्ति । 📆 💮

والمقصود أداؤها في أوقاتها، وإحسانها بإتمامها على الصفة الشرعية الثابتة عن رسول الله وي أول ما ينشغل به العبد في حياته كلها.

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله قل: «إن الله قال: من عادى لي ولياً فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجْله التي يمشي بها، وإن سالني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت، وأنا أكره مساءته»: [أخرجه البخاري: ٢٥٠٢].

قال الحافظ رحمه الله: «وفي الإتيان بالفرائض على الوجه المامور به: امتثال الأمر، واحترام الآمر، وتعظيمه بالانقياد إليه، وإظهار عظمة الربوبية، وذل العبودية، فكان التقرب بذلك أعظم العمل». [فتح الباري: ١١ / ٢٥١م].

و أيام العشر من ذي الحجة أعظم الأيام عند الله تجتمع فيها أمهات العبادة كالصلاة والصيام والصدقة والحج، فعلى العبد أن يعمرها بالطاعات، ويكثر فيها من التهايل والتكبير والتحميد و

### وورابعاء الشكروو

وله مزية خاصة على غيره من الأعمال؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَدُّكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيًّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَة الأَنْعَامِ ﴿ [الحج: ٢٨]، قال ابنُ عباس رضي اللَّه عَنْهَما: أيام العشر، أي: يحمدونه ويشكرونه على رزقهم من بهيمة الأنعام، ويدخل فيه: التكبير والتسمية على الأضحية والهدي؛ ولقوله على هذا على الأضحية والهدي؛ ولقوله على «فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد».

#### و خامساء التكبير وو

يسن إظهار التكبير في المساجد والمنازل والطرقات والأسواق وغيرها، إعلانًا بتعظيم الله تعالى.

ولم يثبت في صيغ التكبير شيء عن النبي هي المدين الله وأصح ما ورد فيه قول سلمان: «كبروا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيراً». وهناك صيغ وصفات أخرى وردت عن الصحابة والتابعين [فتح الباري: ٢ / ٣٦٠].

وسنة التكبير في عصرنا صارت من السنن المهجورة عند كثير من الناس، فهل من مشمر لإحيائها؛ لينال الأجر العظيم، قال رسول الله تن من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا». [رواه ابن ماجه وصححه الالباني: ١٧٣].

وقد ثبت أن ابن عمر وأبا هريرة رضّي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. [البخاري، كتاب العيدين، باب العمل في آيام التشريق].

و كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبران ويكبران الناس بتكبيرهما، وهذه السنة صارت في عصرنا من السنة السنة ورة، فلنحرص على احيانها وإشاعتها في الناس وو

Millian a mining

وكان ابن عمر أيضاً يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه، وفي فسطاطه، ومجلسه وممشاه. [البخاري: باب التكبير آيام منى].

عن هنيدة بن خالد عن امراته قالت: حدثني بعض نساء النبي في أن النبي في كان يصوم يوم عاشوراء، وتسعا من ذي الحجة، وثلاثة أيام من الشهر، وخميسين. [أخرجه النسائي وصححه الالباني: ٢٣٧٧].

وأما ما جاء في حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها: «ما رأيت رسول الله 🐉 صائمًا في العشر قط». وفي رواية: «لم يصم العشر».

قال العلماء: فهذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر هنا: الأيام التسعة من أول ذي الحجة، قالوا: وهذا مما يتاول فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابًا شديدًا لا سيما التاسع، وهو يوم عرفة، وقد سبقت الأحاديث في فضله وثبت في صحيح البخاري: أن رسول الله قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه. يعني: العشر الأوائل من ذي الحجة، فيتأول قولها: لم يصم العشر، أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائمًا فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر، ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد السابق ذكره. [انظر: مسلم بشرح النووي، كتاب الاعتكاف].

وقد علل ابن حجر ترك الصوم في هذه الأيام

لكون النبي ﷺ كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته، كما رواه الصحيحان من حديث عائشة أيضًا. [الفتح: ٢/ ٥٣٤].

وبذلك يتضح المراد من استحباب صوم الأيام التسع من ذي الحجة.

### و سابعا: الأضحية وو

وهي شعيرة من شعائر الدين الظاهرة، وهي النسك العام في جميع الأمصار، وقد ورد فيها من النصوص ما يدل على عظم منزلتها، قال الله تعالى: ﴿ فَصَلَّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوفر: ٢]. والمراد بالنحر هنا الأضحية، والصلاة هي (صلاة العيد)، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ صَلاَتِي وَسَكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الانعام: ١٦٢]، والنسك هو الذبح تقرباً إلى الله عنه قال: «ضحى رسول الله عن أنس رضي الله عنه قال: ذبحهما بيده، وسمى وكبُّر، ووضع رِجْله على صفاحهما». [البخاري: ٢٣٧].

وقال ﷺ: «من كان له سعة ولم يُضحّ فلا يقربنُ مصلانا». [احمد ٨٠٧٤، وصححه الالباني في صحيح الجامع ٦٤٩٠].

ويجب على من عزم على الأضحية الا ياخذ من شعره وأظفاره شيئًا؛ لقول النبي ﷺ: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره». [مسلم: ١٩٧٧].

## المرازي من من من المناب صلاة العبد ٢٥٠ من المناب المناب

والعيد شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، ومظهر من أجلٌ مظاهره، والناس يجتمعون فيه أعظم من أجتماعهم للجمعة، وقد أمر النبي تهم بخروج النساء لصلاة العيد، ولم يستثن منهن أحدًا، حتى إنه أمر من كان عندهن عذر يمنعهن من الصلاة بالخروج إلى المصلى؛ ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، وقد ثبت عن النبي أنه كان يخرج يوم العيد، فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، وحكمة التكبير في العيد هي مضادة المشركين لما يفعلونه من تعظيم الوثانهم خاصة الذبح لهم.

#### ٥٥ يوم عرفة ٥٥

وقد زاد هذا اليوم فضلاً ومزية على غيره، فاستحق أن يخص بحديث مستقل يكشف عن أوجه تفضيله وتشريفه، ومن تلك الأوجه ما يلي:

### أولاً: أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة:

فقد روى البخاري في «صحيحه»: «قالت اليهود لعمر: إنكم تقرعون أية، لو نزلت فينا لاتخذناها عيدًا، فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت، وأين أنزلت، وأبن كان رسول الله تقد حن أنزلت: بوم عرفة، إنا -

والله – بعرفة، قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا: ﴿ الْيُومُ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَنْمُمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الاسْلامَ دِينَا ﴾ [المائدة: ٣]. وإكمال الدين في ذلك اليوم حصل؛ لأن المسلمين لم يكونوا حجوا حجة الإسلام من قبل، فكمل بذلك دينهم لاستكمالهم عمل أركان الإسلام كلها؛ ولأن الله أعاد الحج على قواعد إبراهيم عليه السلام، ونفى الشرك وأهله، فلم يختلط بالمسلمين في ذلك الموقف منهم أحد، وأما إتمام النعمة فإنما حصل بالمغفرة، فلم تتم النعمة بدونها، كما قال الله تعالى لنبيه: ﴿ لِيَغْفِرُ لَكَ اللّهُ مَا تَقَدّمُ مِنْ ذَسْكَ وَمَا تَأَخّرُ وَيُتَمّ نَعْمَتُهُ عَلَيْكَ ﴾ [الفتح: تقدّمُ مَنْ ذَسْكَ وَمَا تَأْخُر وَيُتَمّ نعْمَتُهُ عَلَيْكَ ﴾ [الفتح: ٢]. انظر: «لطائف المعارف» (صدة ٤٠٠).

The same and

## والمناكر والمنافقة ومعيد ووالم والمالعة

عن أبي أمامة أن النبي ﷺ قال: «يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب». [صحيح سن أبي داود -٢١١٤].

قال رسول الله 🎂 عن صيامه: «يُكفر السنة الماضية والباقية». [اخرجه مسلم: ١١٦٣].

## 🛥 رابعاً: أنه يوم مغفرة الذنوب، والعنق من النار 🛥

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ققال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله قيه عبدًا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أزاد هؤلاء؟» [مسلم: ١٣٤٨]، قال ابن عبد البر: «وهو يدل على أنهم مغفور لهم؛ لأنه لا يباهي بأهل الخطايا والذنوب، إلا بعد التوبة والغفران، والله أعلم». [التمهيد: ١/ ٢٠].

الأعمال المشروعة فيه:

## العمال و أولاً أصيام ذلك اليوم عطاله المسمالة المسمال

ففي صحيح مسلم قال ﷺ: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده». [مسلم: ١٦٦٢]. على

وصومه إنما شُرع لغير الحاج، أما الحاج فلا يجوز له ذلك.

ويتأكد حفظ الجوارح عن المحرمات في ذلك اليوم، كما في حديث ابن عباس، وفيه: «إن هذا اليوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه: غُفر له». [رواه أحمد في مسنده ح٢٤٠٣، وصححه الشبيخ أحمد شاكر].

ولا يخفى أن حفظ الجوارح فيه حفظ لصيام الصائم، وحج الحاج، فاجتمعت عدة أسباب معينة على الطاعة وترك المعصية.

## و ثانيا، الإكثار من الثكر والدعاء و

قال النبي ﷺ: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله

وحده لا شنريك له». [رواه الترمذي وصححه الإلباني: ٢٨٣٧].

قال ابن عبد البر: «وفي الحديث دليل على أن دعاء يوم عرفة مجاب في الأغلب، وأن أفضل الذكر: لا إله إلا الله». [التمهيد: ٦/ ٤].

قال الخطابي: معناه: اكثر ما افتتح به دعائي، واقدمه امامه من ثنائي على الله عز وجل، وذلك أن الداعي يفتتح دعاءه بالثناء على الله سبحانه ويقدمه أمام مسالته، فسمّى الثناء دعاءً.

### و ثالثا الكبيرون

والتكبير نوعان:

الأول: التكبير المطلق: وهو المشروع في كل وقت من ليل أو نهار، ويبدأ بدخول شهر ذي الحجة، ويستمر إلى آخر أيام التشريق.

الثاني: التكبير المقيد: وهو الذي يكون عقب الصلوات، والمختار: أنه عقب كل صلاة، فريضة أو نافلة، وأنه يبدأ من صبح عرفة إلى آخر أيام التشريق، وهذا اختيار البخاري. [انظر: الفتح ٢ / ٥٣٥].

وخلاصة القول: أن التكبير يوم عرفة والعيد، وأيام التشريق يُشرع في كل وقت - وهو المطلق-، ويشرع عقب كل صلاة -وهو المقيد-.

#### و يوم النحر و

لهذا اليوم فضائل عديدة: فهو يوم الحج الأكبر، وهو أفضل أيام العام؛ لحديث: «إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر». [أبو داود وصححه الالباني: ١٥٥٢].

ويوم القر: هو اليوم الذي يلي يوم النحر؛ سمي . بذلك لأن الناس يقرون فيه بمني.

وهو بذلك أفضًل من عيد الفطر؛ وذلك لكونه يجتمع فيه الصلاة والنحر، وهما أفضل من الصلاة والصدقة. [لطائف المعارف ص٤٨٢].

والإسلام بذلك قد صبغ العيدين بصبغة العبادة والخشوع إلى جانب الفسحة واللهو المباح. وقد شرع الله في يوم النحر من الأعمال العظيمة كالصلاة، والتكبير، ونحر الهدي، والأضاحي، وبعض مناسك الحج ما يجعله موسمًا مباركا للتقرب إلى الله تعالى، وطلب مرضاته، لا كما هو حال الكثير ممن جعله يوم لهو ولعب فحسب، إن لم يجعله يوم أشر وبطر، والعياذ بالله.

وختامًا فها هي فضائل العشر قد لاحت وبائت، وها هي ثمارها قد حان قطافها للآكلين، ودائت، فشمروا عن ساعد الجد، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

## تحذير الداعية من القصص الواهية الحلقة (١١١١)

## قصة المغفرة للظالمين بين عنتنية عرفة وصياح المزدلفة

اعداد/ على حشيش

نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم؛ لبيان حقيقة هذه

القصة التي اشتهرت على السنة القُصَّاص والوعاظ، خاصة في أشهر الحج، وإلى القارئ الكريم

تخريج وتحقيق هذه القصة: «قصة المغفرة للظالمين بين عشية عرفة وصباح المزيلفة».

## ك ووأولادمتن القصة ووسا أيصر فاعتدى

يروى عن العباس بن مرداس «أن رسول الله 🛎 دعا ربه عشيبة عرفة بالمغفرة لأمته، وأن الله أحابه بالمغفرة لأمنه إلا من ظلم يعضهم بعضًا، فإنه أخذ للمظلوم من الظالم، قال: فأعاد الدعاء، فقال: أي رب، إنك قادر أن تثب المظلوم خيرًا من مظلمته الحنة، وتغفر لهذا الظالم، قال: فلم بُحب تلك العشيبة شييئًا، فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء، فأحابه عز وحل أن قد فعلت، فضحك رسول الله 🐸 أو تبسم، فقال أبو بكر وعمر: والله لقد ضحكتُ في ساعة ما كنت تضحك فيها، فما أضحكك؟ أضحك الله سنك. فقال: ضحكت أن الخبيث إبليس حين علم أن الله قد غفر لأمتى، واستجاب دعائي أهوى يحثى التراب على رأسه، ويدعو بالويل والثبور، فضحكت من الخبيث من جزعه».

## وه ثانيا التخريج وه بالله الياء بالله

أخرج هذه القصة الإمام ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢/٢١٤) وقال: أنبأنا ابن الحصين أنبانا ابن المذهب أنبأنا أحمد بن جعفر، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثني إبراهيم بن الحجاج، وأنبأنا محمد بن عبد الملك، أنبأنا إسماعيل بن مسعدة أنتأنا حمزة بن يوسف أنبأنا أبو أحمد بن عدى حدثنا على بن سعيد حدثنا أيوب بن محمد الصالحي قالا: حدثنا عبد القاهر بن السري حدثنا ابن كنانة، وقال ابن الحصين: حدثنا عبد الله بن كثانة بن عباس بن مرداس السلمي أن أباه حدثه عن أبيه العباس بن مرداس «أن رسول الله

🛎 دعا ربه عشية عرفة بالمغفرة لأمته...» القصية. وأخرجه الإمام ابن عدى في «الكامل» (٨/٧٤) (۱۰/۱٦۰۸) قال: حدثنا على بن سعيد به. وه ثالثًا التحقيق وو

١- هذه القصة واهية ولم يصح الخبر الذي جاءت به، نقل هذا الإمام المزي عن أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري؛ حيث قال الإمام المزي في «تهذيب الكمال» (١٥/٤٢٠/٥٥٨٤) كنانة بن عباس بن مرداس السلمي والد عبد الله بن كنانة روى حديثه عيد القاهر بن السرى عن عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس عن أبيه عن جده، أن النبى ﷺ دعا لأمته عشية عرفة... الحديث.

قال البخاري: ولم يصبح. اهـ.

٧- وهذا الخسر الذي جاءت به القصة أيضًا ضعيف جدًا، وكنانة ساقط الاحتجاج كما بيِّن ذلك الإمام ابن حبان في كتابه «المجروحين»؛ حيث قال: كنانة بن العباس بن مرداس السلمي: يروى عن أبيه، روى عنه ابنه، منكر الحديث جدًا فلا أدري التخليط في حديثه منه أو من ابنه، ومن أيهما كان فهو ساقط الاحتجاج بما روى؛ لعظيم ما أتى من المناكير عن المشياهير». اهـ.

۳- قال ابن عدى في «الكامل» (٨/٧٤) (۱۰/۱۹۰۸): كنانة بن عباس بن مرداس روى عن أبيه ولم يصح، سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري». اهـ.

٤- قلت: والخبر الذي جاءت به هذه القصة غريب؛ حيث انفرد به عبد القاهر بن السري عن

عبد الله بن كنانة بن العباس، لذلك قال ابن عدي: وعبد القاهر بن السري لم يحدث بهذا الحديث غيره عن عبد الله بن كنانة بن العباس. اهـ.

ه- قلت: وتظهر هذه الغرابة من تجميع ابن عدي لطرق الحديث الذي جاءت به هذه القصة؛ حيث قال في «الكامل» (٨/٧٤)

أ- أخبرنا الفضل بن الحياب ثنا أبو الوليد.

ب- وأخبرنا أبو يعلى ثنا إبراهيم بن الحجاج الشامي قالا: ثنا عبد القاهر بن السري السلمي حدثني ابن لكنانة بن العباس بن مرداس السلمي أن أباه حدثه عن أبيه العباس بن مرداس أن رسول الله عن دعا ربه... القصة.

ج- وحدثنا علي بن سعيد - واللفظ له - ثنا أيوب بن محمد الصالحي ثنا عبد القاهر بن السري السلمي ثنا عبد الله بن كنانة بن العباس بن مرداس السلمي أن أباه حدثه عن أبيه العباس بن مرداس أن رسول الله على دعا ربه عشية عرفة... القصة.

آ- ولقد بين الإمام الذهبي في «الميزان» (٣/٤١٥/٦٩٨٠) عدم صحة الخبر ونكارته؛ حيث قال: كنانة بن العباس بن مرداس السلمي عن ابيه في ذكر يوم عرفة.

قال البخاري: لم يصح حديثه.

ثم قال الذهبي: رواه أبو داود الطيالسي عن أبيه عن عبد القاهر بن السري حدثني ابنُ لكنانة عن أبيه عن جده أن النبي الله دعا عشية عرفة

والتوبة واجبة من كل دنب فإن كانت العصية بين العبد وربه فلها شروط ثلاثة: ١- أن يقلع عن العصية. ٢- أن يعزم على عدم العود. وإن كانت في حق آدمي فيضاف اليهارد المظالم إلى أهلها وا

لأمته بالمغفرة والرحمة، فأجابه إني قد فعلت إلا ظلم بعضهم بعضًا... الحديث. اهـ.

٧- قلت: بهذا التحقيق تصبح قصة المغفرة للظالمين بين عشية عرفة وصباح المزدلفة قصة واهية، ومن الغرائب، ولم تصح كما بين ذلك أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري.

## وورابعاً: بدائل صحيحة تدل على نكارة القصة وو

القد بينًا أن القصة منكرة ولا تصح، ومتنها كذلك منكر؛ حيث إنه جاء في المتن أن الله أجابه بالمغفرة لأمته إلا من ظلم بعضهم بعضاً، وذلك في عشية عرفة، ثم أعاد النبي عصدما أصبح بالمزدلفة الدعاء، فأجابه الله بمغفرته للظالم الذي ظلم الناس، وهذا مخالف لدلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ حيث نقل الإمام النووي في كتابه «رياض الصالحين» في «باب التوبة» إجماع العلماء فقال رحمه الله: قال العلماء: «التوبة واجبة من كل ننب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط:

المدها: أن يقلع عن المعصية. على حروب

والثاني: أن يندم على فعلها. و الثالث: أن يعزم ألا يعود اليها أيدًا؛ فإن فقد

والثالث: أن يعزم ألا يعود إليها أبدًا؛ فإن فقد أحد الثلاثة لم تصبح توبته. المناسبة والمناسبة

وإن كانت المعصية تتعلق بادمي فشروطها أربعة: هذه الثلاثة، وأن يبرأ من صاحبها، فإن كانت ملاً أو نحوه ردِّه إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عقوه، وإن كانت غيبةً استحلها منه. اهـ.

٢- ولقد أخرج مسلم في صحيحه (ح٢٥٨١): حدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله في قال: «أتدرون من المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: «إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه أُخِذَ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار».

"٣- وأخــرجه أحــمــد (٨٠٣٠، ٢٤٨٠، ٨٠٥١)، والترمذي (٢٤١٨)، وابن حبان (٢٤١١)، والبغوي (٤١٦٤)، والبيهقي (٦/٩٣) من طرق عن العلاء عن أبيه به بألفاظ متقاربة.

 ٤- والقصة تبين أن الظالم مهما ظلم (من أكل تراث وهتك عرض وغيره) فقد غفرت ذنوبه؛ لأنه

من أمة محمد 🕮، وهذا أمر من أشد النكارة، حيث أخرج مسلم في صحيحه (ح١٦١٠) قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلى بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن العلاء ين عبد الرحمن عن عباس بن سهل بن سعد الساعدى عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله 🛎 قال: «من اقتطع شبراً من الأرض ظلمًا طوِّقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين».

والحديث أخرجه أحمد (١٦٣٣، ١٦٣٩، ١٦٤١)، والبخاري (٢٤٥٢، ٣١٩٨)، والدارمي (٢٦٠٦)، وعبد الرزاق (١٩٧٥٥)، وأبو يعلى (٩٥٠، ٩٥١، YOP, POP, YTP).

قُلْتُ: ولهذا الحديث قصة صحيحة تبين عاقبة الظلم، وأن المظالم إذا تعلقت بأدمى فمن شروط التوية منها أن يتحلل عند صاحبها؛ فإن كانت مالاً أو نحوه ردّه إليه، فقد أخرج مسلم في صحيحه في كتاب «المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها (ح ١٦١٢) قال: حدثنا أبو الربيع العتكي، حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أسبه أن أروى سنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئًا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد: أنا كنت أخذ من أرضها شبيئًا بعد الذي سمعت من رسول الله 👺؟ قال: وما سمعت من رسول الله 🐸 قال: سمعت من رسول الله 🐸 يقول: «من أخذ شيرًا من الأرض ظلمًا طُوقَه إلى سبع أرضين». فقال له مروان: لا أسالك بينة بعد هذا، فقال: اللهم إن كانت كاذبة فعُمُّ بصرها، واقتلها في أرضها.

قال: فما ماتت حتى ذهب بصرُها، ثم بَيْنَا هي تمشيى في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت.

قُلْتُ: بهذه البدائل الصحيحة تظهر نكارة القصة «قصة المغفرة للظالمين بين عشية عرفة وصياح المزدلفة».

لذلك قال الإمام ابن القيم في كتابه «المنار المنبف» فصل (٦): «ونحن ننبُه على أمور كلية بُعرف بها كون الحديث موضوعًا».

فقال في التنبيه (٤):

«ومنها مناقضة الحديث لما جاءت به السنة الصريحة مناقضة بيِّنة، فكل حديث يشتمل على فساد، أو ظلم، أو عبث، أو مدح باطل، أو ذم حقَّ، أو نحو ذلك فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه بريء».

قُلْتُ: وهذا ردّ على المستشرقين وغيرهم ممن لا

دراية لهم بهذا العلم، حيث ادعوا زورًا وبهتانًا بأن علماء الحديث اهتموا بالسند دون المتن؛ ليتخذوا من هذا البهتان خنجرًا مسمومًا يطعنون به في الصحيحين، ولجهل هؤلاء الطاعنين بعلماء الجرح والتعديل ومناهجهم أشاعوا هذا الزور والبهتان وانطلي على كثير ممن لا دراية لهم يهذا

ولقد بينا في هذا البحث مناهج علماء الجرح والتعديل، فهذا الإمام ابن عدي في «الكامل» لم يكتف بأقوال أهل الجرح والتعديل في كنانة، بل أخرج من المتون ما يدل على مناكيره، ومنها حديث القصة، وكذلك الإمام ابن حبان في «المجروحين» حتى قال عن كنانة: «منكر الحديث جدًا»، وكذلك الإمام الذهبي في الميزان كما بينا أنفًا، كذلك الإمام المزى في «تهذيب الكمال» كما بينا أنفًا.

وكذلك الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» أورد حديث القصة وبيِّن أنه لا يصبح، وأن كنانة حديثه منكر حدًا، وهو ساقط الاحتجاج به، هذا على سبيل المثال لا الحصر في بيان مناهج المحدثين من علماء الجرح والتعديل الذين حفظ الله بهم هذا الدين، لذلك أخرج الإمام مسلم رحمه الله في «مقدمة صحيحه» قول الإمام ابن المبارك رحمه الله: «الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شياء ما شياء». هذا ما وفقني الله إليه وهو وحده من وراء القصد.





## نجيب عليها لبنة الفتوج بالهرمجز العام

## وو آداب الزفاف وو

س: أنا مقبل على الزواج، وقد اتفق والدي مع أفراد الفرقة الموسيقية، فنصحني أحد الشباب الملتزمين، وقال لي: هذا العمل من فعل العصاة، فهل هذا صحيح وكيف يتم الزفاف الشرعي حتى يبارك الله لنا في حياتنا الزوجية والأسرية.

الجواب: ينبغي لكل مسلم إذا أراد أن يتزوج أن يبدأ حياته بما يرضي الله تعالى، ولا يغضيه؛ كي تكون البداية ربانية لا شيطانية، ويكون البزواج مؤسسًا على تقوي من الله ورضوان، وليس مؤسسًا على تزيين الشيطان، وعليه فلا يصلح أن يكون هناك محرمات في الزفاف، كتكشف العروس بملابسها الضيقة الشفافة، وكذلك لا يصلح أن يراها الإجانب الشغناء محرمًا وبالفاظ تثير الغرائز والشهوات، وكذلك يحرم مصاحبة هذا الغناء مزامير أو وكذلك يحرم مصاحبة هذا الغناء مزامير أو موسيقى؛ لقول النبي : «ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر، والحرير، والخمر، والمعازف».

## و القصر لسائق القطارات وو

س: ما حكم قائد السيارة أو القطار الذين يسافرون يوميًا لمدة ساعات طويلة، وهل يظل يقصر في السفر في الصلاة طوال حياته؛

الجواب: كل من خرج من بيته مسافراً مسافة قصر ثبتت في حقه الرخصة، فإن اخذ بالرخصة فله ذلك، والأفضل أن يأخذ بالرخصة التي رخص الله له؛ لقول النبي الله الله الله الله التي رخص لكم فاقبلوها (صحيح ابن خزيمة الاملام). ولقوله الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى فرائضه وصحيح ابن خزيمة خزيمة محما يحب أن تؤتى فرائضه وصحيح ابن التكرار أحكام السفر عامة.

ولو حكَّمنا النظر: لقلنا إن الذي يسافر كل يوم يتعرض للمشقة اكثر من الذي يسافر مرة واحدة أو مرتين، فهو أحق، لكن الجميع لهم أحكام السفر ما داموا مسافرين. والله أعلم.

## وو مواريث وه

س؛ توفي رجل وترك زوجة، وبنتًا، وأبناء ابن تُوفي في حياة ابيه، فمن يرث؛ وما نصيب كل وارث؟

الجواب: التركة ستوزع كالآتي: الزوجة تأخذ الثمن؛ لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف، لقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِرَةً فَلَهَا النَّصْفُ ﴾، والباقي لأولاد الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين.

## وو مراتب القدر وو

س: السيد الأستاذ رئيس تحرير مجلة التوحيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فلغرض تحقيق الاتباع وترك الابتداع الذي تجتهدون في نشره بين المسلمين، أرجو أن تجيبوني عن استفساراتي عن البند الأول الذي وضعتموه لمراتب الركن السادس للأيمان، وهو القضاء ومشيئة الله وخلقه لها، بمقال تبصير الأمة بعقيدة أنصار السنة (الحلقة الأولى) بعدد ربيع الآخر ١٤٣٠هـ، وهو قولكم: الإيمان بعلم الله السابق: وذلك أن نؤمن بأن الله تعالى عليم بالخلق، وبما هم عاملون؛ بعلمه القديم الذي هو موصوف به ازلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال:

ا- من واضع هذا التعبير؟

٢- ومنذ متى وضع؟

٣- وما هو مستنده من الكتاب والسنة حتى يكون اتباعنا على ادلة البقين؛

وفقنا الله وإياكم للالتزام باليقين وسبيل النجاة والنجاح والفلاح

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المندا ريد مدادة الالا يميدا بالأسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المدارية مدادة الا

الحواب:

اعلم أخي السائل أن هذه التعبيرات وضعها أهل العلم استنباطًا وشرحًا لما ورد في القرآن الكريم والسنة المظهرة حول قضاء الله تعالى وقدره، فمراتب القدر أربعة:

١- الله عليم بكل شيء؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾، ولما خلق الله سبحانه وتعالى القلم قال
 له: اكتب، قال: وما أكتب؛ قال: اكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» [رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع ٢٠١٧]. والذي كتبه القلم هو من علم الله تعالى قبل أن يحدث.

٢- الله خالق كل شيء؛ لقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ خَالِقَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرعد: ١٦]، وقوله: ﴿ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ
 وَ الْأُمْرُ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

٣- الله كتب كل شيء، كما ورد بالحديث السابق، وكذلك ما ورد بالقرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿كَرَامًا
 كَاتبِينَ ﴾ [الانفطار: ١١].

٤- لا يحدث شيء في الكون إلا بإرادته سبحانه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ [الانسان: ٣٠].

وبناءً على هذا يكون ما ورد بالسؤال قد بينه القرآن والسنة من قبل.



## وو زکاد الال وو

س: لي ابن حاصل على ليسانس الحقوق، ولكنه لا يعمل بسبب إصابته بامراض كثيرة، فهو يعاني من جلطة بالساق، ودهون على الكبد، وغيره من الأمراض، وينفق المال الكثير على الأطباء والتحاليل والعلاج؛ حيث إنه غير مشترك في أي نظام علاج، وقد منحته مدلعًا من المال أودعته في بنك قبصل الإسلامي ليدر عليه ربحًا شهريًا يعيش منه هو واسرته: حيث إنه مقروج وله طفلة، وليس له أي دخل أخر، ولا يستطيع توفير أي مبلغ من أرباحه، وهو يعيش عشبة متوسطة ليس فيها إسراف، ولا يخفي عليكم أن أرياح البنك في انخفاض، في حين بتزايد أسعار المواد الضرورية، مما يجعلني أساعده في كثير من الأحيان لمواصلة علاجه، واستكمال ضرورات الحياة الأساسية، فهل يقوم بدفع زكاة عن المال الموجود بالبنك؛

الجواب: أي مال ينخره الإنسان المسلم يبلغ النصاب، ويحول عليه الحول، تجب فيه الزكاة؛ لأن الزكاة حق المال، وقد قال النبي ﷺ: «زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم».[البخاري ١٣٩٥]، فمن ملك النصاب صار غنيًا، وعليه أن يُخرج الزكاة مهما كانت نفقته، ولا يمتنع عن إخراج الزكاة إلا إذا قل ماله عن النصاب، سواء كان هذا المال من كسبه، أو أهدى إليه، ولا يخشى المسلم الفقر أو الفاقة، فإن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يقول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتَّق اللَّهُ نَحْعَلْ لَهُ مَخْرَحًا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢، ٣].

## وولا توريث حال الحياة وو

س: انتشرت في الأونة الأخيرة عادة تنافس النساء في الاسراف في تجهيز بناتهن لبيت الزوحية؛ تظاهرا وتفاخرا على حساب رب الأسرة، وقد تصل قدمة الحهاز إلى ما يقرب من ثارثين الف جنيه أو أكثر، وقد كان هذا التنافس سببًا في حرمان البنت من مدراثها الشرعي في بعض العائالات، والبعض

الأذر يكتفى بخصم قيمة الجهاز فقط من المدراث. فهل هذا جائز

> الحسواب الأب عليه أن ينفق على أبنائه وبناته كلّ على حسب احتياجاته من زواج وتعليم، وأن يعدل

قد عدل بينهم. لكن ليس على الوالد أن يقابل هذه الصروفات بمنع المبراث؛ لأنه لا ينبغي الكلام في توزيع الميراث قبل وفاة

سنهم؛ لأن ﴿ اللَّهُ بَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ﴾. وقد

يزوج الرجل ابنًا له يتكلف مهره وجهازه

عشرين ألفًا من الجنيهات، ثم يتكلف مهر أخيه

وجهازه بعده بسنتين مثلاً أربعين ألفًا، لنفس

الجهاز ونفس المواصفات، ويكون الأب حينئذ

الوالد، فقد يبقى الوالد ويعيش بعد وفاة أولاده احمعين، ولا يجوز الحديث عن التركة إلا إذا ترك الأب الدنيا والمال، وهذا هو

الشرع الذي شرعه الله لعباده.



محمد رزق ساطور

الحمد لله وحده والصالاة والسالام على من لا نبي بعده، وبعد:

من الأمراض التي استشرت وانتشرت بين الناس مرض الغفلة، وهذا المرض لا يفرق بين جاهل وعالم، بل يصبيب كلاً على قدر استجابته، وتقبله للغفلة، والغفلة سهو بعترى العبد من قلة التحفظ والتبقظ، بل تصبب العبد بأنواع من التبلد وقلة الاحساس؛ حتى لا يشعر أنه بَدُل وغَيْرَ أو تغير، فيرضى عن نفسه وهو متقلب فيها، وتنشئا أيضًا هذه الغفلة بسبب الذنوب والمعاصى، ولا تزال تزداد حتى تُطبق على العبد وتُوقعه في الكفر عبانًا بالله تعالى، ولقد جاءت مادة الغفلة في القرآن الكريم في مواضع متعددة، نذكرها في هذا المقال، ثم في المقال القادم إن شباء الله نبين أسباب الغفلة

وعلاحها.

الأول: غفلة الكفار المغبونين بالإعراض عن الإيمان، قال جل ذكره: ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فَي غَفْلَةَ مُعْرِضُونَ ﴾ [الأنبياء: ١] أي: في غفلة تامة وجهالة عامة من توحيده تعالى، والإيمان بكتبه ورسله عليهم السلام، فهم لم يعرفوا ربهم حق المعرفة، ولو عرفوه حق المعرفة ما غفلوا عن ذكره، وتوحيده وأوامره ونواهيه؛ لأن المعرفة الحقيقية تُورِث القلب تعظيم الله سبحانه ومحبته وخوفه ورجاءه، فيستحى العبد عند ذلك أن يَراه ربِّه على معصية، وكذا في غفلة عن وقوع الحساب، ووجود الثواب والعقاب، وسائر ما جاء به النبي 👑 .

وذكر غفلتهم عن ذلك عقيب بيان اقتراب الحساب لا تقتضي قصر الغفلة عليه، فإن وقوع تأسفهم وندامتهم، وظهور أثر جهلهم وحماقتهم لما كان مما يقع في يوم الحساب كان سببًا للتعقيب المذكور، مع أن اقتراب الحساب يقتضي أن يفيق العيد، ويبتعد عن الغفلة، ورحم الله من قال:

## بالموت بنتبهُ الفتى من غفلة

صحيته طول حياته وسنانا

الثاني: غفلة مقيدة بإقرارهم واعترافهم، قال سبحانه: ﴿ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةً أَيْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَة مِّنْ هَذَا يَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩٧]، فهؤلاء الكفار تشخص البصارهم، أي ترتفع إلى فوق من دون أن تطرف من شدة الهول، يتحسرون على أنفسهم أن كانوا في غفلة تامة عن يوم القيامة، وعن البعث والجزاء والرجوع إلى الله تعالى، فإنهم لم يكتفوا بأن وصفوا انفسهم بالغفلة، بل بالظلم؛ لأنهم تركوا أبات الله، وكذُّبوا بها، فانظر كيف صنعت الغفلة

لقد أقروا واعترفوا على أنفسهم مع أن المتوقع أن يتنصلوا منها، فقد ذكر الله تعالى أقوامًا، فقال جِل ذكره: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمُّ نَقُولُ للَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ . ثُمُّ لَمْ تَكُن فَتَّنَتُهُمْ إِلاًّ أَن قَالُواْ وَاللَّه رَبِّنَا مَا كُنًّا مُشْرِكِينَ .

انظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَى أَنفُسهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّ كَانُواْ يِغْتَرُونَ ﴾ [الإنعام: ٢٧-٤٢].

وهذا فريق آخر من آهل النار يبالغون في الإنكار، فيشبهد عليهم سمعهم وأبيضارهم وجلودهم، كما قال الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاء اللَّهُ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُحْشَرُ أَعْدَاء اللَّهُ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُحْفَونَ . حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَجُلُودِهُمْ بِمَا كَانُوا وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودِهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . وقالُوا لِجُلُودهمْ لِمَ شَهدتُمْ عَلَيْنَ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْء وَهُو خَلَقَكُمْ أَولًا مَرَّة وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [فصلت: ١٩-٢١]، لكن أهل تُذي أنفلة اعترفوا على أنفسهم بها.

الثالث: غفلة شهد عليهم بها القرآن الكريم، قال سبحانه: ﴿وَأَنْدُرُهُمْ يُوْمُ الْكَرِيم، قال سبحانه: ﴿وَأَنْدُرُهُمْ يُوْمُ وَهُمْ فِي غَفْلَةً وَهُمْ لاَ يُسُوّم بِنُونَ ﴾ [مريم: ٣٩]. قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد انذر هؤلاء المشركين بالله يوم حسرتهم وندمهم على ما فرطوا في جنب الله، وأدرثت مساكنهم في الجنة أهل الإيمان بالله والطاعة له، وأدخلوا هم مساكن أهل الإيمان بالله من النار، وأيقن الفريقان بالخلود الدائم والحياة التي لا موت بعدها، فيا لها من حسرة وندامة».

وعن أبى سعيد رضى الله عنه قال:

قال رسول الله ﴿ وَيُجَاءُ بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ كَانَهُ كَبْشُ أَمْلَحُ، فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّة وَالنَّارِ، فَيُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّة: هَلَ تَعْرِفُونَ هَذَا وَيُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّة: وَيَقُولُونَ وَيَنْظُرُونَ، وَيَغُولُونَ. قَالَ: وَيُقَالُ يَا أَهْلَ النَّارِ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَقَالَ: وَيُقَالُ فَيَا أَهْلَ النَّارِ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا الْمَوْتُ، قَالَ: وَيُقَالُ فَيَسْرُئِبُونَ وَيَتُولُونَ: نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ، وَيَقُولُونَ: نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ، قَالَ: فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُدْبَحُ، قَالَ: فَمُ يُعَمِّ يُعَلِّي مَوْتَ، قَالَ: فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُدْبَحُ، قَالَ: فَمُ يُعَمِّ يَعْمُ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خَلُودُ فَلَا مَوْتَ، قَالَ: ثُمَّ وَيَا أَهْلَ النَّالِ خَلُودُ فَلَا مَوْتَ، قَالَ: ثُمَّ وَيَا أَهْلَ اللَّهُ عَنِي ﴿ وَأَنْذِرُهُمْ يُومَ وَيَ هُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَيْ وَأَنْذِرُهُمْ مُوتَ، قَالَ: ثُمَّ قَلَ رَسُولُ اللَّهُ ﴿ وَأَنْذِرُهُمْ مُوتَ، قَالَ: ثُمَّ قَلَ رَسُولُ اللَّهُ ﴿ وَأَنْذِرُهُمْ مُوتَ، قَالَ: ثُمَّ قَلَ اللَّهُ الْمَلْكَ ﴿ وَأَنْذِرُهُمْ مُوتَ، قَالَ: ثُمُّ اللَّهُ اللَّهُ وَيَوْدُونَ هَلَا مَوْتَ، قَالَ: فَيُولُودُ فَلَا مَوْتَ، قَالَ: فَمُ وَلَا مُونَ وَيَا فَوْلُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْتُ فَيْ الْمُؤْلُودُ فَلَا مَوْتَ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلُودُ فَلَا مَوْتَ وَلَا لَعْ فَلَا الْمُؤْلُودُ فَلَا مُؤْلُودُ فَلَا مُؤْلُودُ فَلَا مُؤْلُونُ وَلَا لَا الْمُؤْلِدُ فَيْ الْمُؤْلُودُ فَلَا مُؤْلُودُ فَلَا مَوْلًا لَهُ الْمُؤْلُودُ فَلَا مُؤْلُودُ فَلَا مُؤْلُودُ فَلَا مُؤْلُودُ فَلَا مُؤْلُودُ فَلَا مُؤْلَادُ مُؤْلُودُ فَلَا مُؤْلَا مُؤْلُودُ فَلَا مُؤْلُودُ فَلَا الْمُؤْلُودُ فَلَا الْمُؤْلُودُ فَلَا مُؤْلُودُ فَلَا الْمُؤْلُودُ فَلَا مُؤْلَادُ الْمُؤْلُودُ فَلَا الْمُؤْلِدُ فَلَا لَالْمُؤْلُودُ فَلَا الْمُؤْلُودُ فَلَا الْمُؤْلُودُ فَلَا الْمُؤْلُودُ فَلَولُودُ فَلَالَ اللّهُ الْمُؤْلُودُ فَلَالَالْكُودُ فَلَا لَهُمْ مُؤْلُودُ فَلَالَالَالْكُولُولُ لَلْكُولُولُونُ فَالْمُولُونُ فَالْمُؤْلُولُ فَلَالَ الْكُولُودُ فَلَالَالْكُولُودُ فَلَالَالْكُونُ لَالْكُولُولُولُولُولُونُ فَلَالَالِمُولُولُولُولُولُولُ فَلَالُولُولُولُولُولُولُولُ

الْحَسْرَة إِذْ قُضِيَ الأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَة وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ وَأَشَارَ بِيده إِلَى الدُّنْيَا» [مسلم ٢٨٥١].

وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 😅 قال: «بَحْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقيَامَة في صَعيد وَاحد ثُمُّ يَطُّلعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمينَ، فَيَقُولُ: أَلاَ يَتْبِعُ كُلُّ إِنْسَانَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَهُ، فَيُمثِّلُ لصَاحِبِ الصَّليبِ صَليبُهُ، وَلَصَاحِبِ التَّصَاوِيرِ تَصَاوِيرُهُ، وَلَصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ، فَيَتْبِعُونَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَيَبْقَى الْمُسْلِمُونَ فَيَطُّلعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ: أَلاَّ تَتَّبِعُونَ النَّاسَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ اللَّهُ رَبُّنَا هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبُّنَا، وَهُوَ بَأْمُرُهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ، ثُمَّ يَتَوَارَى، ثُمَّ يَطَّلعُ فَيَقُولُ: أَلاَّ تَتَّبِعُونَ النَّاسَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ اللَّهُ رَبُّنَا، وَهَذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبِّنَا وَهُوَ نَاْمُرُهُمْ وَيُثَنِّتُهُمْ، قَالُوا: وَهَلْ نَرَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَهَلْ تُضَارُونَ فَي رُؤْيَة الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟ قَالُوا: لاَ يَا رَسُولَ اللَّه، قَالَ: فَإِنَّكُمْ لاَ تُضَارُونَ في رُؤْيَتِه تلْكَ السَّاعَةَ، ثُمَّ يَتُوَارَى، ثُمَّ يَطَّلعُ فَيُعَرِّفُهُمْ نَفْسَهُ ثُمُّ يَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّبِعُونِي، فَيَقُومُ الْمُسْلِمُونَ وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ فَدَمُرُّونَ عَلَيْه مِثْلَ حِيَادِ الْخُيْلِ وَالرِّكَابِ وَقَوْلُهُمْ عَلَيْهِ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَيَبْقَى أَهْلُ النَّارِ فَيُطْرَحُ منْهُمْ فيهَا فَوْجُ، ثُمَّ يُقَالُ: هَلِ امْتَلاْتِ؟ فَتَقُولُ: هَلْ مَنْ مَزيد؟ ثُمَّ يُطْرَحُ فيهَا فَوْجُ فَيُقَالُ: هَلِ امْتَلاْت؟ فَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى إِذَا أُوعِبُوا فِيهَا وَضَعَ الرَّحْمَنُ قَدَمَهُ فيهَا وَأَزْوَى بَعْضَهَا إِلَى بَعْض، ثُمُّ قَالَ: قَطْ، قَالَتْ: قَطْ قَطْ، فَإِذَا أَدْخَلَ اللَّهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ، وَأَهْلَ النَّارِ النَّارَ، قَالَ: أَتِيَ بِالْمَوْتِ مُلَبِّبًا فَيُوقَفُ عَلَى

السُّور بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَطَّعُونَ خَائِفِينَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ، فَيَطُّعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ يَرْجُونَ الشَّفَاعَةَ، فَيُعَلِّعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ يَرْجُونَ الشَّفَاعَةَ، تَعْرِفُونَ هَذَا ؟ فَيَقُولُونَ هَوَّلَاء وَهَوُلُاء وَهُولُاء: قَدْ عَرَفْنَاهُ هُو الْمَوْتُ الدِّي وَكُلِّ بِنَا، فَيُضْجَعُ فَيَذْبَحُ زَبْحًا عَلَى السُّورِ الَّذِي بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّة خُلُودٌ لاَ مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ الْجَنَّة خُلُودٌ لاَ مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ

الغفلة سهو يعتري العبد من قلة التحفظ والتيقظ، بل تصيب العبد بأنواع من التبلد وقلة الإحساس.

وصححه الألباني في صحيح الجامع ٨٠٢٥].

مُفَائِدة: ما جاء في هذا الحديث من صفات الله تعالى مثل الرؤيا والقدم وغيرها نؤمن بها كما جاءت، بلا تكييف، ولا تشبيه، ولا تمثيل، ولا تعطيل، فالإيمان بها فرض، والامتناع عن الخوض فيها واحب، فالمهتدي من سلك فيها طريق التسليم، والخائض فيها زائغٌ، والمنكر لها معطِّل، والمكيِّف مشية، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا، فالله تعالى ﴿ لَنْسَ كُمثُلُه شَيُّءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَّصِيرُ ﴾ [الشورى:

قال المفسرون: فهذه هي الحسرة إذا ذُبح الموت، فلو مات أحد فرحًا مات أهل الجنة، ولو مات أحد حزيًّا مات أهل النار.

الرابع: غفلة مقيدة بشهادة الملائكة المقريين، قال سيحانه: ﴿ وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَة مِنْ هَذَا فَكَثَيْفُنَا عَنْكَ غَطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيُوْمَ حَدِيدًا ﴾ [ق: ٢١-٢٢]. على السحة على المحد

والمعنى: لقد كنت في غفلة من هذا الذي عاينت أيها الإنسان من الأهوال والشيدائد فكشيفنا عنك غطاءك، أي: فجلِّيْنا ذلك لك، وأظهرناه لعينيك حتى رأيته وعاينته، فزالت الغفلة عنك.

الخامس: غفلة الأوثان عن عبادة من عبدوها، أعنى أن الأوثان كانت غافلة عن عبادة المسركين لها، قال ربنا جل وعز: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ للَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيِّكْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرُكَا وُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ . فَكَفَّى بِاللّه شُهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ

عبَادَتكُمْ لَغَافلينَ ﴾ [يونس:٢٨-٢٩].

قال القرطبي: «غافلين لا نسمع ولا نبصر ولا نعقل؛ لأنا جماد لا روح فينا». وحتى لو كان هؤلاء الشركاء -الذين عبدوهم من دون الله- أنساء أو صالحين أو ملائكة أو حن لكانوا عن عبادتهم غافلين، لا يعلمون عنها شيئًا، ويوم القيامة يتبرءون من عبادتهم، وهذه غفلة مطبقة على أهل الشرك؛ لأنهم يعيدون الهتهم بزعم أنها

تقربهم إلى الله، وتدفع عنهم الضر، وتجلب لهم النفع، وما إلى ذلك من افتراءاتهم، فكيف يكون حالهم حين يعلمون أن هؤلاء الشركاء لا يدرون شيئًا عن عبادتهم ولم يشعروا بها؟ الطا القعدا ليا يبالا وتكو

فالذبن بتوجهون إلى قبور الموتى ومقاصيرهم، فيتمسحون بها، ويعتقدون فيها النفع والضر، ويسجدون على أعتابهم، ويسكبون عندها العبرات، ويسالونهم كشف الكُرُبَات، هؤلاء الموتى لا يعلمون عنهم شيئًا، فلا يسمعونهم، ولا يشعرون بهم ولا بغيرهم، يقول سبحانه: ﴿ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا نَـمْلكُونَ مِنْ قطمير . إِنْ تَدْعُوهُمْ لاَ تُستُم فُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَم عُوا مَا اسْتَحَادُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقَيَامَةَ يَكْفُرُونَ ىشىرْككُمْ وَلاَ يُثَيِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر: ١٣-14]. وقال سيحانه: ﴿ أَمُواتُ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ [النحل: ٢١].

السادس: غفلة تبعدهم عن أحكام آيات الله سيحانه، قال جل شانه: ﴿ فَانتَقَمُّنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنَّهَا غَافلينَ ﴾ [الإعراف:١٣٦]، والغفلة مجاز عن عدم الذكر والمبالاة، أي بسبب تكذيبهم بالأيات، وعدم مدالاتهم بها وتفكرهم فيها، بحيث صاروا

كالغافلين عنها بالكلية، وإلا فالمكذِّب بأمر لا يكون غافلاً عنه؛ للتنافي بين الأصرين، وفي ذلك إشارة إلى أن من شاهد مثلها لا ينبغي له أن يكذَّب بها مع علمه بها. المعالم المعالم المعالم

ولقد التُلينا في أيامنا هذه بغفلة عن احكام أيات الله؛ لدرجة جعلت الناس يستهينون بالأحكام الشرعية، فيتصرفون معها تارة بالإنكار، وتارة بالطعن في أهلها، وتارة بمسايرة الركب، والطعن في ثوابت هذا الدين، وتارة في القول على الله بغير علم؛

تنشأ الففلة بسبب الذنوب والمعاصي، ولا تزال تزداد حتى تطبق على العبد وتوقعه في الكفر والعياذ بالله

Upload by: altawhedmag.com

برعم أنهم أوصياء على الدين، مما جعل العفة والحجاب والنقاب تهمة وريبة تُمنَع بها العفيفة الشريفة العابدة المطيعة من ورود الأماكن العامة ودخول الجامعات، وتُفتَح الأبواب المغلقة للسافرة المتبرجة الكاسية العارية بلا نكير ولا تحذير.

السابع: غفلة شُبَهُوا فيها بالأنعام من الحيوان، قال جل ذكره: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمُ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالإنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَقْفَهُونَ بِهَا ولَهُمْ أَعْيُنُ لاَ يَبْصِرُونَ بِهَا ولَهُمْ أَذَانُ لاَ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئكَ كَالأَنْعَام بَلْ هُمْ أَصَلُ أُولئكَ هُمُ الْخَلَفُونَ ﴾ [الاعراف:١٧٩].

فهؤلاء لهم قلوب لا يعقلون بها؛ لانهم لا ينتفعون بها، ولا يعقلون ثوابًا ولا عقابًا، ولا يميزون بين الحق والباطل، هؤلاء عطّلوا قلوبهم وساء فهمهم، وانتكسوا إلى أسفل سافلين، وانحطوا إلى دركة الحيوان البهيم، فاستحقوا أن يُوصفوا بانهم أضلٌ من

وكذلك عطلوا جوارحهم، فمع أنهم لهم أعينًا إلا أنهم لا يبصرون بها الهدى، ولهم أذانًا لا يسمعون بها الحق ولا المواعظ، فكل همهم الطعام والشراب، فهم أضل من الانعام؛ لأنها تبصر منافعها ومضارها، وتتبع مالكها، وهم بخلاف ذلك؛ فقد عطّلوا جوارحهم، وتصرفوا باهوائهم، فقال الله عنهم: ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هُواهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهُ وَكِيلاً . أَمْ تُحْسَبُ أَنُ أَكُثُرهُمُ يُسِيمُ عُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَبِيلاً ﴾ [الفرقان: ٣٤-٤٤].

المالت المن عنها وهي منفية عنها وهي منفية عنه سبحانه، وفي الله بِعُافِلِ عَمْلُونُ ﴾ [البقرة: ٤٧].

التاسع: غفلة عن أعمال الظالمين تعالى الله وتقدس وتنزه عنها، قال سبحانه ﴿وَلاَ تَحْسَبَنُ اللّهُ غَافِلاً عَمًّا يَعُمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخَّرُهُمُّ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾ [إبراهيم: ٤٢].

العاشر: غفلة يتمناها أهل الكفر لأهل الإيمان؛ لينقضُوا عليهم ويهلكوهم، قال سبحانه: ﴿وَدُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسُلْحَتِكُمْ وَأَمْتِعْتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَنْ أَسُلْحَتِكُمْ وَأَمْتِعْتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَنْ أَسُلْحَتِكُمْ وَأَمْتِعْتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَيْلِلَةً وَاحِدَةً ﴾ [النساء:١٠٧]. فليحذر أهل الإيمان من الغفلة التي يتمناها لهم عدوهم؛ حتى ينقضوا عليهم، ولما غفل المسلمون عن دينهم شيئًا، انقض أعداء الله وبدلوا الشرع بقوانين فاسدة باطلة، وغيروا حكم الله المحكم، وذهبوا يحكمون بأهوائهم، وعاثوا في الأرض فسادًا؛ ألا فليفق بلسلمون من غفلتهم، حتى يزيلوا الكفر والشرك والباطل من على ظهر الأرض، ويغيروا ما أفسده المبطلون.

وإن هذه الغفلة لمن أشد العقوبات على أهل المعاصي؛ لأنها تجعلهم سكارى عن الحق، نعوذ بالله من الغفلة، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم قد علمه بالذنب يعمله» [جامع بيان العلم وفضله].

وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله إذا أشكلت عليه مسئلة، قال لأصحابه: ما هذا إلا لذنب أحدثتُه، وكان يستغفر، وربما قام وصلى فتنكشف له المسألة، ويقول: رجوت أني تيب عليًّ. فبلغ ذلك الفضيل بن عياض فبكى بكاءً شديدًا، ثم قال: ذلك لقلة ذنبه، فأما غيره فلا ينتبه لهذا إلا أن يشاء الله..».

وجاء في ترجمة وكيع بن الجراح الكوفي -وهو أحد الأئمة الأعلام الحفاظ، وقد كان الناس يحفظون تكلفًا، ويحفظ هو طبعًا-، قال علي بن خشرم: رأيت وكيعًا وما رأيت بيده كتابًا قط، إنما هو يحفظ، فسالته عن دواء الحفظ؛ فقال: ترك المعاصي، ما جربًت مثله للحفظ».

الحادي عشر؛ غفلة المؤمنات عما يقوله عنهن أهل الكيد والنفاق: ﴿ إِنَّ النَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغُافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالاَّخْرة وَلَهُمُّ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ٣٣]. إلى غير ذلك من المواضع الاُخْرى، وقد أوردنا أكثرها ونكتفي بهذا، ونلتقي في المقال القادم بإذن الله للحديث عن: «الغفلة أسباب وعلاج».

## الشيخ / محمد البنا حياة طويلة وجهاد كبير في الدعوة إلى الله

## 24 - - 9 - 1914

اسمه: محمد عبد الوهاب مرزوق البنا.

مولده: ولد في عام ١٩١٢م.

تعليمه: حصل على درجة البكالوريا.

– عمل موظفًا بوزارة الأوقاف، وقد زامله فيها الشيخ محمد صادق عرنوس.

- انضم إلى جماعة أنصار السنة عام ١٩٣٦م، وصار عضو مجلس إدارة المركز العام زمن الشيخ محمد حامد الفقى، رحمه الله.

- شغل منصب مراقب عام الجماعة، وكان له نشاط كبير في إشهار فروع الجماعة.

- كان من اقرانه في زمن وجوده في مصر: الشيخ عبد الرحمن الوكيل، والشيخ خليل هراس، والشيخ عرنوس، والشيخ البو الوفاء درويش، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ محمد على عبدالرحيم.

- انتُدِبُ للعمل بالمملكة العربية السعودية، فكان ممن ساهم في نشر التعليم النظامي بها، ولم يسبقه إلى العمل بالسعودية إلا الشيخ حامد الفقي، والشيخ أبو السمح، والشيخ عبد الرزاق حمزة، وصفي الدين أبو حجر، وكان هو من الجيل الثاني.

درًس في الجامعة الإسلامية، كما القى درسًا في الحرمين الشريفين بمكة والمدينة، وكان ممن عاصرهم في الملكة وكان على صلة بهم: الشيخ ابن باز، والشيخ ابن حميد، والشيخ الخياط، والشيخ عبد العزيز بن حمد بن إبراهيم، والشيخ إبراهيم بن حمد بن إبراهيم الله

كان الشيخ محمد البنا -رحمه الله- واحدًا من الرعيل الأول الذين ناصروا مؤسس الجماعة الشيخ محمد حامد الفقي -رحمه الله- في زمن كان الانتماء إلى الجماعة يُعتبر مجازفة في الحياة لا تؤمن عقباها، وقد حكى لى كيف جاء إلى انصار السنة وهو شاب صغير.

يقول: دخلت المسجد في العباسية في صلاة العشاء، فجلس رجل يلقي درسًا، فقال: من قال: إن الله في السماء فقد كفر، فقلت له: ماذا نقول في حديث الجارية، فغضب وقال: هو أنت منهم، ثم أردف أدبُوم، فقام أتباعه يحاولون العدوان عليه بالنعال، فقال: وكنت قويًا فتغلبت عليهم وخرجت من المسجد.

وفي اليوم الثالي كنت اعمل في وزارة الأوقاف، وكان يعمل معي في الوزارة الشيخ محمد صادق عرنوس، فلما علم بما حدث لي قال: نكتب إلى رجل يسمى محمد بن عبد

## ﴿ إعداد/ فتحى أمين عثمان

السلام بالحوامدية نساله عن الجماعات الموجودة على الساحة، فكتب له وكان رده: جماعة أنصار السنة هي خير جماعة، وكان ذلك عام ١٩٣٦م.

فجاء الشيخ محمد البنا إلى انصار السنة المحمدية، وكان أحد ثلاثة انضموا إلى الجماعة في هذا الوقت، وكانوا فاتحة خير للجماعة، وأبرز معين للشيخ حامد الفقي وهم الشيخ محمد صادق عرنوس، والذي عين وكيلاً للجماعة، كما عهد إليه بإدارة مجلة الهدي النبوي. والشيخ رشاد الشافعي سكرتير الجماعة، ومراقب عام الجماعة، والشيخ محمد البنا، وانطلقوا في البلاد ينشرون الدعوة، ويشهرون الفروع، فكانوا أصحاب عطاء كبير.

- في ذلك الوقت نقل إلى القاهرة الشيخ محمد عبد الحليم الرمالي، وهو من أوائل من نادى بالعقيدة الصحيحة، فصار الثلاثة من خلصائه، وكان الأربعة يصلون المغرب في مسجد بجوار السيدة زينب رضي الله عنها، ثم يدخلون إلى المسجد ليلقي الشيخ الرمالي الدروس في التوحيد، وقبل صلاة العشاء بخمس دقائق بنصرفون من المسجد حتى لا يصلوا العشاء فيه.

- ومن الأمور التي لا تُنسى في حياة الشيخ محمد البنا، وهي كثيرة انه كان يبنل من ماله في سبيل الدعوة.

كان الشيخ محمد البنا كما حكى لي الشيخ محمد علي عبد الرحيم، الرئيس السابق يملك قوة بدنية هائلة، كما كان يتمتع بذكاء واسع وضبط للنفس كبير وهدوء بالغ الأثر في الأخرين، وكان كثير السؤال عن إخوانه حتى ممن تركوا الجماعة، وانشاوا جماعة اخرى، كما كان يتميز بالصبر الجميل في مواجهة شدة إخوانه، وقد حدث هذا منه معي، مما أثمر مودة بالغة وتشجيعًا على إحياء تراث الجماعة، ولا ننسى انه كان شديد المحبة لإخوانه الراحلين يذكرهم ويثني عليهم الثناء الجميل.

كان الشيخ محمد البنا محبًا لكثير من العلماء في زمنه، وكان اشدهم محبة عنده محدث العصر الشيخ ناصر الدين الآلباني رحمه الله.

وفي الختام نقول إنه بوفاة هذا الرجل في يوم الاربعاء ٢٠٠٩/١١/١١ قد انتهى الجيل الثاني من الجماعة، ونرجو الله أن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقًا: وإنا لله وإنا إليه راجعون.

# الطقة السابعة عشرة المصلين والولاة بمن

الحمد لله حمدًا لا ينفد، افضل مَن ينبغي ان يُحمَد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، اما بعد: ثالثًا: من تكون إمامته على خلاف الأوْلَى: the same and the state of the Built

١- إمامة الأعمى:

اختلف الفقهاء في حكم إمامة الأعمى للبصير على قولين: الأول: يرى جواز إمامة الأعمى للبصير، وللأعمى مثله دون كراهة:

ودليله

١- عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان ابن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله ﷺ:

وأقل فضيلة.

الاعتراض على الادلة: بالايد بيساء الدا

اعترض أصحاب الرأي الثاني على أدلة الرأي الأول بالأتي: والمعطين والمالية المالية المالية

wise state, Na TIFIA

near white the property

تعليمة حصال على يرجة المكالورية

عمل موالمًا موزارة الاوالله وقد

١- أجابوا عن حديث عتبان بانه ورد في بعض الروايات أنه كان يؤم قومه وهو مبصر وليس أعمى، قال السراج البلقيني: «وهذه الروايات التي رواها مالك والشافعي عنه، والبخاري عن إسماعيل عن مالك، ظاهرها أنه كان يؤم قومه وهو أعمى في زمن النبي 🎏 قبل القول الذي قاله للنبي ﷺ، ويؤيده قوله: «وأنا رجل ضرير البصر». ولكن صح في رواية ما يقتضى أنه لم يكن أعمى حينئذ، فقد قال الزهرى: حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال: أتيت رسول الله 🚟 فقلت: يا رسول الله، إنى قد أنكرت بصري، وأنا أصلى لقومي، وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، ولم أستطع أن أتي مسجدهم فأصلى لهم.. الحديث. وهذه الرواية بهذه السياقة أخرجها مسلم في صحيحه، وهي دالَّة على أن العمى إنما حدث له بعد هذه القصة المروية. اهـ.

٧- وأجابوا عن حديث ابن أم مكتوم بأن استنابته ﷺ لابن أم مكتوم في غزواته لأنه كان لا يتخلف عن الغزو من المؤمنين إلا معذور، فلعله لم يكن في البصراء المتخلفين من يقوم مقامه، أو لم يتفرغ لذلك، واستخلفه لبيان الحواز.

٣- وأجابوا عن قياسهم فقد حاسة البصر على فقد حاسة الشم بانه قياس مع الفارق؛ إذ إن فقد حاسة الشم لا يخل بشيء من أفعال الصلاة ولا بشروطها، بينما فقد حاسة البصر بؤدي إلى الإخلال بشروط صحة الصلاة غالبًا، كالتوجه إلى القبلة، وتوقى النجاسات إذا لم يكن معه من يوحَّهه إليها، أو يجنَّبه الوقوع في النجاسات. يا رسول الله، إنها تكون الظُّلْمَة والسيل، وأنا رحلُ ضرير البَصر، فصل با رسول الله في بيتي مكانًا أتخذه مصلّى، فحاءه رسول الله 👺 فقال: «أبن تحب أن أصلى؟» فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله 🍩. [البخاري ٦٦٧].

٢- وعن أنس رضى الله عنه أن النبي 🛎 استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. [أبو داود ٥٩٥، وقال عنه الألباني في صحيح سنن أبي داود:

٣- وعن الشعبي رحمه الله أنه قال: غزا النبي عشر غزوات، كل ذلك يقدم ابن أم مكتوم يصلى بالناس. [معرفة الصحابة لأبي نعيم ٥٠٣٧].

٤- ولأن العمى فقد حاسة لا تُخلُّ بشيء من أفعال الصلاة، ولا يشروطها، فأشيه فاقد الشيم.

٥- ولأن الأعمى أخشع في صلاته؛ وذلك لأنه لا يشتغل في الصلاة بالنظر إلى ما يلهيه، فيكون ذلك في مقابلة فضيلة البصير عليه، فيتساويان.

الشاني: يرى جواز إمامة الأعمى للمعصر وللأعمى مثله مع الكراهة:

١- أنه لا يستطيع أن يستقيل القيلة بعلمه، وإنما بحتاج إلى من يوجهه إليها.

٢- ولأنه لا يستطيع أن يتوقى النجاسات بيصره، فريما تلبُّس بها وهو لا بدري، بخلاف

٣- ولأن البصير لو أغمض عينيه كان مكروها، ولو كان تغميض عينيه فضيلة لكان مستحبًا؛ لأنه يحصل بتغميضه ما يحصله الأعمى.

٤- ولأن البصير إذا غض بصره مع إمكان النظر كأن له الأجر فيه؛ لأنه يترك المكروه مع إمكانه اختيارًا، والأعمى يتركه اضطرارًا، فكان أدني حالاً

١٨ الأوكيد العدد ٥٦١ السنة الثامنة والثلاثون

## يقدمونه لإمامة الصلاة

## إعداد المستشار/ أحمد السيدعلي

٤- وأحابوا عن قولهم: أن الأعمى أخشع في صلاته؛ لأنه لا يشتغل في الصلاة بالنظر إلى ما ىلھىه بأن:

أ- البصير لو أغمض عينه كان مكروها.

ت- ويأن المصير إذا غضّ بصره مع إمكان النظر كان له الأجر فيه؛ لأنه بترك المكروه مع إمكانه اختيارًا، والأعمى يتركه اضطرارًا فكان ادنى حالاً واقل فضيلة. في حالي وهي وحد بالكا الله الما الراي الرَّاعِ الرَّاحِجِ اللهِ عنه من المامة أيدارِي

هو القول الثاني القائل بجواز إمامة الأعمى للنصير مع الكراهة، فإمامة الأعمى تجوز، ولكنها على خلاف الأولى، وذهبنا إليه لقوة أدلة القول الثاني، وسلامتها عن المعارض؛ ولأن أدلة الرأي الأول مردود عليها مما سيق أن ذكرناه.

ويؤيد هذا الرأي ما يلي:

١- ما حاء عن انس بن مالك رضى الله عنه في إمامة الأعمى؛ حيث قال: «ما حاجتهم إليه؟».

٢- ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «كيف أؤمهم وهم يعدلونني إلى القبلة؟».

 ٣- وقال الشافعي في الأم: «ولا أختار إمامة الأعمى على الصحيح؛ لأن أكثر من جعله رسول الله ﷺ إمامًا كان بصيرًا، ولا إمامة الصحيح على الأعمى؛ لأن رسول الله 🎬 كان يجد عددًا من الأصحاء يأمرهم بالإمامة أكثر من عدد من أمر بها من العمى». اهـ.

أي أن الأمرين عنده سواء كما قال العلامة أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي في عون المعبود: «والذي فهمه الماوردي من نص الشافعي أن إمامة الأعمى والبصير سواء في عدم الكراهية؛ لأن في كل منهما فضيلة، غير أن إمامة البصير أفضل؛ لأن أكثر من جعله النبي 🍜 إمامًا البصراء». اهـ.

فقول الشافعي: «لا أختار إمامة الأعمى على الصحيح، -أي إمامة الأعمى على إمامة الصحيح ولا إمامة الصحيح على إمامة الأعمى»، أي أن الأمر يستوى عنده، وإن كان الماوردي رحمه الله فهم من كلام الشافعي أن إمامة البصير الصحيح أفضل؛ لأن أكثر من حعله النبي 🚟 إمامًا البصراء.

من كل ما سبق يتضح أن إمامة الأعمى جائزة وصحيحة إذا أتى بأركان الصلاة وواجباتها وشيرائطها، سواء أمُّ الأعمى صحيحًا، أو أمَّ أعمى مثله، ولكن قولنا: إن إمامة الأعمى للصحيح على خلاف الأولى مرتبطة بما إذا كان البصير مثل الأعمى في القراءة والحفظ والعلم بأحكام الصلاة، ولم يكن احدهما إمامًا راتبًا فأردنا أن نختار أحدهما للإمامة فلنقدم الصحيح على الأعمى، أما إن كان الأعمى قاربًا للقرآن عالمًا باحكام الصلاة، ولم بكن البصير كذلك فإن الأعمى يقدُّم عليه؛ لقوله 🍜: «بؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سِنًّا أو قال سِلمًا». [مسلم ٦٧٤].

فقوله ﷺ: «أقرؤهم لكتاب الله» عامة تشعمل العصدر والأعمى، بل واستخلافه لابن أم مكتوم ليصلى يهم في مسجد المدينة وهو في الغزوات دليل على ذلك، فتعين المصير إلى القول بأن البصير يُقدُّم على الأعمى إذا تساويا في القراءة والعلم بأحكام الصلاة؛ لما سبق أن ذكرناه من أدلة القول الثاني، وما ردوا به على أدلة القول الأول.

مع ملاحظة أن الأعمى قد يكون إمامًا راتبًا لأحد المساحد، وقد يكون في المأمومين من هو أقرأ منهم وأعلم منه باحكام الصلاة، فيسرى عليه ما يسرى على الإمام البصير إذا أمُّ قومًا وفيهم من هو أقرأ منه وأحفظ منه (إذا كان إمامًا راتبًا) فلا يجوز التقدم عليه؛ لقوله 👑: «لا يؤمَّن الرجلُ الرجلُ في بيته، ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا باذنه». [مسلم ٧٧٥].

أما إن كان الأعمى إمامًا راتبًا لا يأتي بأركان الصلاة ولا بشرائطها، فحكمه حكم البصير في كل ما ذكرناه في الحلقات السنة عشرة السابقة.

والله الموفق.

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي معده.. ومعد:

فالى الذين يبحثون عن الحق من ابناء الشيعة الرافضة، هذه الأسئلة الحائرة التي تبين تناقض الرافضة، هذه الأسئلة الحائرة التي تبين تناقض واضطراب معتقدات مذهبهم، عسى الله أن يُزيل الغشاوة التي جثمت على قلوبهم والزيغ الذي ماذ صدورهم، ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلُ اللّهُ لَهُ نُـورًا قَـمَا لَهُ مَنْ

نور ﴿ [النور: ٤٠].

المنا أروَّج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الإمام المعصوم الأول عندهم أبنته أم كلتوم شقيقة الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه - الكافر في زعمهم -! أليس ذلك ينافي عصمة علي رضي الله عنه، أو يزكي عمر رضي الله عنه؛ لأن عليًا أرتضاه لابنته فاي الجوابين تختار الرافضة؟! فإن كان الأول فهذا معناه سقوط أصل من أصول المذهب الشيعي، وهو عصمة الأئمة، وإن كان الأاني فهذا يستلزم تزكية عمر، الذي تطفح كتب الرافضة بتكفيره وتفسيقه.

 ٢- لماذا بايع علي رضي الله عنه أبا بكر وعمر ولم يخرج عليهما، اليس في ذلك إقرار منه لهما بالفضل؟ أم أن المعصوم الأول عند الرافضة يبايع كافريْن ظالمين،

ويعين الظلم وأهله؟!

٣- لماذا سمنى امير المؤمنين على رضي الله عنه أبناءه من نسائه اللاثي تزوجهن بعد موت فاطمة رضي الله عنها باسماء الخلفاء الراشدين المهديين بعد رسول الله ابو المحروعمر وعثمان؛ حيث انجب من ليلي بنت مسعود الدارمية: أبا بكر. ومن أم البنين بنت حزام: عثمان. ومن أم حبيب بنت ربيعة: عمر. وهذا مما ذكره صاحب كتاب «كشف الغمة في معرفة الائمة» للأربلي، وهو من مصادر الرافضة المعتبرة والمعتمدة، فهل يسمي المرء أبناءه الذين سلبوه حقه، هم قرة عينه وفلاة كبده باسماء اعدائه الذين سلبوه حقه، وغصبوا منه الولاية، وكتموا نصوص القرآن وحرفوا فيه لإجل هذه الغاية؛ اليس منكم رجل رشيد؛!

 إ- لماذا استعفى علي رضي الله عنه من الخلافة، وأبى قبولها عندما قال لأصحاب رسول الله : «دعوني والتمسوا غيري»، كما ذكر صاحب نهج البلاغة.

والسؤال المطروح على الرافضة هو: إذا كانت الإمامة ركن من أركان الدين، ونزل بها الوحي الأمين على إمام المرسلين وسيد الأولين والأخرين، فلماذا تنحى عنها عليً؛ اليس في ذلك هدم لركن الإمامة المزعوم وطعن في الكُرار المقدام: على رضى الله عنه؟!

٥- كيف يقبل زوج بنت اشرف الخلق أن تُضرب

<u>﴾إعداد/</u> أسامة سليمان

العفيفة الشريفة حتى يكسر ضلعها ويُحرق بيتها ويسقط جنينها عندما ضربها الصديق؟! أليس في ذلك طعن في علي رضي الله عنه؛ إذ كيف يقبل زوج أن يُفعل ذلك بزوجته؟ أمسلوب الإرادة هو معدوم المقاومة؟! أم أنه عمى البصر وسواد القلب عند من يعتقد ذلك!!

٣- لماذا تنازل علي رضي الله عنه عن الخلافة طواعية لعثمان رضي الله عنه، مع أن عليًا كان من الستة الذين أوصى لهم عمر بالخلافة؟ والسؤال لماذا لم يصرح علي بانه موحى له بالخلافة بوحي إلهي وأمر نبوي؟! فهل يكتم علي الحق أم أنه استخدم التقية، وأنى لأمير المؤونين الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله نلك ما قود؟!

اذا كان الله تعالى قد مد في عمر المهدي المزعوم مئات السنين لحاجة الخلق له، فكيف يقول الله سبحانه: ﴿ وَمَا جَعَلْمُا لِبُشَرِ مِنْ قَبْلِكُ الْخُلْدُ أَفَانِ مَا قَهُمُ الْخَالَدُونَ ﴾ [الانبياء: عُمَّا، ولمن يحتاج الخلق والكون؛ وصدق رب العالمين: ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُ فَأَنَا أُولُ الْعَلِيدِينَ ﴾ [الزخرف: ٨١].

٨- لماذا خاف المهدي ودخل السرداب، مع ان ملائكة السماء نزلت على رأسه وسائر جسده عند مولده للتبرك به وهي انصاره عند خروجه كما زعم صاحب روضة الواعظين (٣٠٠٠).

٩- ﺎﺍﺫﺍ ﺷﺎﺭﻙ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺔ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪﻳﻦ، ﻭﺳﺒﻰ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺍﻧﺠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ، ﺍﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﻨﻪ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺑﺼﺤﺔ ﺧﻼﻓﺔ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ؟

 ١٠ لماذا لم يخرج علي المصحف الكامل بعد موت عثمان؟ وذلك بعد أن تولى الخلافة، حيث يدعي الرافضة أن عليًا رضي الله كان عنده نسخة من القرآن كاملة مرتبة النزول.

فهل يُعقل أن رسول الله ﴿ يصرح بذلك في مفتاح سدنة الكعبة ويكتم أمر الخلافة؛ اليس معنى ذلك أن الوحي لم يأمره في أمر الخلافة!! وصدق رب العالمين سبحانه: ﴿ وَلَوْ تَقُولُ عَلَيْنًا بَعْضَ الأقاويل لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمُّ لَقَطْعُنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴾ [الحاقة: 23 - 23].

وصدق سبِّحانه: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ

وَحْيُ يُوحَى عَلْمَهُ شَدِيدُ الْقُوى ﴾ [النجم: ٣-٥].

١٢- اليس في خلاف الحسن رضي الله عنه مع أخيه الحسين رضي الله عنه في قضية صلح معاوية رضي الله عنه إبطال لمعتقد العصمة التي تنادون بها؟ حيث إن الحسن والحسين رضي الله عنهما إمامان معصومان عندهم، فمن كان المخطئ ومن كان على صواب؟! وكذا الم بخالف الحسن أباه في خروجه لمحاربة المطالبين بدم عثمان رضي الله عنه، كيف يخالف المعصوم! أليس ذلك أمرًا غريبًا يهدم معتقد العصمة من أساسه.

١٧- لماذا سل على رضى الله عنه السيف في الجمل وصفين، ولم يسله في أمر الخلافة المصرح بها كما تزعم الرافضة، وأيهما أولى ما وقع باجتهاد منه رضي الله عنه، أم ما ورد فيه نص صريح كما تزعمون؟ أليس لكم عقول تعقلون بها؟!

١٤- لماذا تثبتون العصمة لفاطمة رضى الله عنها دون أختيها رقية وأم كلثوم رضى الله عنهما، اليس ذلك هو التناقض بعينه؟!

١٥- كيف أثني مالك بن الأشتر وهو أحد كبار أصحاب على رضى الله عنه على الخليفتين الراشدين: أبي بكر وعمر؛ حيث قال في خَطَّبِه وأرائه: «أيها الناس، إن الله بعث فيكم رسوله محمدًا 🚔 وأنزل عليكم الكتاب فيه الحلال والحرام والفرائض والسنن، ثم قبضه الله وقد أدى ما كان عليه، ثم استخلف على الناس أبا بكر فسار بسيرته، واستن سنته، واستخلف أبو يكر عمر فاستن بمثل تلك السنة. [للمزيد: انظر مالك بن الأشتر خطبه وأراؤه ص٨٩].

فلماذا لا يذكر الرافضة هذا الثناء في مجالسهم وحسينياتهم؟

١٦- هل يقول عاقل إن سيد المرسلين يصياهر رجلا تقول عنه الرافضة: إنه ابن زنا، وكان به داء لا يهدأ إلا يماء الرحال، بل بذهبون إلى الكفر بعينه حينما يتهمون حفصة رضى الله عنها بالكفر والنفاق كأبيها!! [ذكر ذلك صاحب الكشكول ج٣ ص٢١٢، ونعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية ج١ ص٦٣]، راجع ما كتبوه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

١٧- لماذا قبل سلمان الفارسي وعمار بن ياسر رضي الله عنهما أن يكونا أميرين على المدائن والكوفة في إمارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مع أنهما من انصار علي ومن شيعته في معتقد الشيعة، فكيف لهما أن يعينا الظالم المرتد ورب العالمين يقول: ﴿ وَلاَ تُرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ طُلُمُوا فَتُمَسِّكُمُ النَّارُ ﴾ [هود: ١١٣]؟! أجيبوا

١٨- كيف كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يشاور عليًا رضى الله عنه في كثير من القضايا كما ذكر في نهج البلاغة ص٣٢٥؛ إذ كيف لظالم أن يستعين بأهل الحق، وكيف لعلى أن يكون مستشارًا لذلك الظالم؛ فكُروا قليلاً أبها الناس، أم أنه التقليد الأعمى والتعصب المذموم؟!

١٩- أنى للشبيعة أن يكفروا صحابة النبي الأخيار، في حين يرفض على رضى الله عنه أن يكفر الخوارج الذبن حاربوه وأذوه وقاتلوه، وقال عنهم: هم من الكفر فروا! فلماذا لا تقتدي الرافضة بإمامهم الأول رضى الله عنه أم أنه الهوى المزعوم واتباع الشيطان الرجيم؟!

٢٠- كيف للصحابة المرتدين أن يقاتلوا أهل الردة كمسلمة الكذاب وأصحابه، والأسود العنسى وأصحابه، وطليحة الكذاب وأعوانه، وأرغموهم على الرجوع إلى الإسلام، فلماذا لم ينصروهم ويقيموا دعوتهم طالما أن الردة قاسم مشترك عند الفريقين؟

٢١- ما الذي دفع الصديق للمخاطرة والهجرة مع إمام المرسلان، ولم يبق آمنًا مع كفار قريش الذين رصدوا لقتله المكافأت المالية؟ ألم يكن في غنى عن ذلك؟ فإن قيل هاحر لأحل مصالح دنيوية. قلنا لهم: وأي مصالح لرجل يترك أهله وأقاربه ويتعرض للقتل هو وصاحبه؟ وكيف نصاحب رسول الله 🍜 رجلاً منافقًا في هجرته؟! أليس منكم عاقل رشيد؟!

٢٢- كيف نوجه قول على رضى الله عنه لأصحابه: كونوا كاصحاب عيسى نشروا بالمناشير وصلبوا على الخشب عند تعرضهم لزمن الفتن، فموت على طاعة خير من حياة في معصية، كما قال رضي الله عنه مع عقيدة الشيعة في التقية التي تعنى المداهنة والنفاق والجبن، وعدم مواجهة الباطل ومداهنته؟

٣٣- إذا كانت الخلافة مغنمًا لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلماذا لم يخلفا أولادهما وأقاربهما فيها ؟ لو كانوا بريدون دنيا وسلطة كما تصورهم الشيعة الرافضة؟

٧٤ لماذا لم يكتم الصحابة الأطهار الأبرار أحاديث مناقب على رضى الله عنه كقوله 🚟 لعلى رضي الله عنه: «انت منى بمنزلة هارون من موسى». رواه مسلم وغيره من الأحاديث التي وردت في فضله؟ حيث تدعي الرافضة أن الصحابة كتموا وحرفوا في كتاب الله ما ورد بشنان ولاية على فكيف نوفق بين إبلاغهم للأحاديث وكتمهم وتحريفهم للقرآن؟ أليس هذا هو التناقض

٢٥- كيف يقيل أمير المؤمنين على بطل الأبطال والأسد الكرار أن يدفن رسول الله 🥯 بين كافرين - كما تزعم الرافضة الفجار- وكيف لا يحفظ الله نبيه الأمن من هذا المكان الأثيم - في زعم الشبيعة-، فأبو بكر وعمر في جواره بعد موته، وهما رأس الكفر وصنما قريش كما يردد هؤلاء المجرمون!

يقول شاعرهم الحقير في ذلك:

ستعالى سيت برقى هيذه الهبير وعه و عسه مانا رســول الــله مــدفــون وشيد طانان في نوعه

«كبرت كلمة تخرج من افواههم إن يقولون إلا كذباً» .... ٢٦- لماذا لم يستخدم على رضى الله عنه وكذا أبناه الحسن والحسس رضى الله عنهما خوارقهم التي أثبتها لهم الرافضة حتى بعد موتهم في مواجهة ما وقع لهم في حياتهم الدنيا، فعلى قُتل شهيدًا، والحسن تنازل عن الخلافة لمعاوية، والحسين مات شبهيدًا بعد خدعة الرافضة له ولم يحصل له ما تمناه أليس في ذلك تناقض

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم.

## من أخيار الجما ماع طارئ لجاسي الإدارة بالمن

عقد مجلس إدارة المركز العام لجماعة أنصار السنة المحمدية احتماعًا طاربًا ليحث عدة أمور؛ تهم الدعوة والجماعة، وقد عُقد الاجتماع برئاسة الدكتور عبد الله شباكر، الرئيس العام للجماعة، ورئيس مجلس إدارة مجلة التوحيد، وحضره كل من: الدكتور عبد العظيم بدوي المشرف العام على المجلة، والشبيخ أحمد يوسف الأمين العام، والشبيخ زكريا حسيني محمد، والشبيخ محمد رزق ساطور، والشبيخ معاوية محمد هيكل، والشبيخ على حشيش، والشبيخ أسامة سليمان، والشبيخ حسن البنا، والشيخ جمال عبد الرحمن، والمهندس عاطف التاجوري، والأستاذ جمال سعد حاتم رئيس تحرير محلة التوحيد.

وقد أصدر المجلس عدة قرارات - بعد مناقشات استمرت أكثر من ساعتين - نوحرها فيما يلي: أولاً: ناقش الحلس الهجمة الشرسة من الوشياة والحاقدين على الجماعة ومحلة التوحيد ورجالات الجماعة ومشايخها بالكذب والبهتان ونشر الأخبار المكذوبة والملفقة من أصحاب الهوى، وذوى النفوس المريضة في بعض الجرائد الصفراء؛ بغرض إحداث بلبلة حول الجماعة -ومجلتها، وقد أجمع الأعضاء على أن المجلس سوف يتصدى بكل قوة لتلك الافتراءات المكذوبة ومحاولات التشويه، وتم الاتفاق على انتداب مستشار قانوني من الهيئة القضائية؛ ليكون مستشارًا قانونيًا للجماعة، وكذا التقدم ببلاغات للنائب العام حول الكذب المشور عن الجماعة -والمجلة، مما يُعد سبًا وقذفًا ممن لا يرقبون في مؤمن إلاَّ ولا ذمة، وتحريك الموضوع قضائيًا لرد الاعتبار والادعاء بالتعويض المدنى أمام الجهات القضائية، وكذلك التقدم بمذكرة يعدُها رئيس التحرير إلى المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين بهذا الخصوص.

ثانيًا: ناقش المجلس العلاقة مع الفروع في المرحلة القادمة؛ نظرًا لانتهاء موسم الصيف والأسابيع الثقافية، مؤكدًا على ضرورة تنشيط الزيارات الدعوية للفروع، ووضع السيل المثلي

ثالثًا: التأكيد على عدم الإدلاء بأي تصريحات للصحف من أعضاء مجلس الإدارة، وقصر هذا الموضوع على الرئيس العام ونائبه، بالتنسيق مع رئيس التحرير فيما يخص الجانب الإعلامي. رابعًا: بحث المجلس الطلبات الخاصة المقدمة من الفروع وخاصة الدعوية منها، وقد عُرض على المجلس ملفات بعض الحالات المرضية وخاصة الأمراض المزمنة...

خامسًا: تحدث الرئيس العام مع الأعضاء حول تفعيل القوافل الدعوية للمحافظات، وخاصة محافظات الصعيد، وتحديدًا مركزي «إدفوا، وملاوي» من الأيام القادمة.

سادسًا: ناقش المجلس التفاعل مع الفروع في الأسابيع الثقافية من خلال التنسيق بين إدارة الدعوة بالمركز العام وإدارات الدعوة في الفروع على مستوى الجمهورية.

وفق الله الجماعة ورحالاتها ومشادخها وحفظهم من كيد الكائدين. وأخر دعوانا أن الجمد لله 🕒 رب العالمن. الراسيان المسال وليتاع وورائين الرسيان

## بيان من المركز العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بوصد

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ويعد:

فقد أمر الله تعالى بالعدل والإنصاف حتى مع المخالفين، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للَّه شُهَدَاءَ بِالْقسْط وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَاَ قَوْا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة: ٨].

ومن أجل ذلك يجب على من يتصدى للكلام عن الناس والحكم عليهم أن يتصف بالعلم والعدل، وأن يكون منصفًا، قال تعالى: ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً ﴾ [الإسراء: ٣٦].

وقال تعالى: ﴿ وَ إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا... ﴾ [الأنعام: ١٥٢].

يقول ابن القيم رحمه الله: والله تعالى يحب الإنصاف، بل هو أفضل حلية يتحلى بها الرجل، خصوصًا من نصب نفسه حَكمًا بين الأفراد والمذاهب، وقد قال تعالى: ﴿وَأُمِرْتُ لَأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ﴾ [الشورى: ١٥]. اهـ.

قال بكر بن المنير: سمعت أبا عبد الله البخاري يقول: أرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يحاسبني أني اغتبت أحدًا.

وقد علق الإمام الذهبي على هذا بقوله: صدق رحمه الله، ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس.

وفي الآونة الأخيرة تناولت بعض الصحف إخوانًا لنا في أنصار السنة سبًا وتجريحًا وطعنًا، ونالوا منهم ومن أمانتهم، وكان الواجب على هؤلاء تحري الحق والصدق والكف عن سوء الظن، والقول بلا علم، قال الذهبي: «وإنما الكلام في العلماء مفتقرٌ إلى وزن بالعدل والورع».

ونحن في أنصار السنة المحمدية نتذرع بالصبر والصفح الجميل في مواجهة هؤلاء، ونستعين به سبحانه في أن يكفينا شرورهم، ونستعيذ به من طعن الحاسدين، وأقوال أهل الأهواء الذين استمرؤوا الوقيعة في أهل العلم والدين، وسنواجه بإذن الله هؤلاء أمام القضاء في الدنيا، وبين يدي الله في الآخرة ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٧٧].

ونقول لإخواننا الذين ظلمهم هؤلاء: احتسبوا ذلك عند ربكم، وأنصح إخواننا المسلمين بالتثبت في نقل الأخبار، وعدم أخذ المعلومات من مصادر واهية يعوزها الدليل فيما تنقل وتقول، والله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبًا فِتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَة فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادمينَ ﴾ [الحجرات: ٦].

ونحمد الله عز وجل أننا نعمل ضمن إطار قانوني مشروع، وتشرف علينا الجهات الرسمية المنوط بها ذلك في الدولة، ولم تأخذ علينا شيئًا، ولم نتهم في قليل أو كثير.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

الرئيس العام للجماعة/ د. عبدالله شاكر

